# خطوات.. إلى السعادة

تأليف

د. عبد المحسن بن محمد القاسم

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف الطبعة الرابعة [طبعة مزيدة] 1878هـ

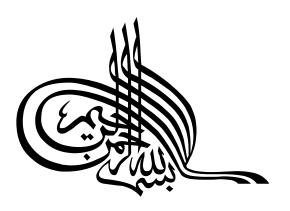



#### المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### أما ىعد:

فهذه مقتطفات مختصرة في موضوعات متنوعة تعين العبد للوصول إلى شاطئ السعادة، وقد سميته: «خطوات إلى السعادة»، وعلى هذا النهج سار الأئمة الأعلام في مؤلفاتهم، كابن القيم في كتابه «الفوائد» و«بدائع الفوائد»، وابن الجوزي في «صيد الخاطر»، وابن حزم في «مداواة النفوس».

أسأل الله أن ينفع به وأن يجعله ذخراً لنا في الآخرة.

د. عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي

#### السعادة

السعادة جنة الأحلام ومنتهى الآمال، كل البشر ينشدها، وقليل من يدركها، ومع اختلاف العباد ومعايشهم وتباين وسائلهم وغاياتهم وتنوع لغاتهم وأجناسهم، ومع افتراق مشاربهم وطموحاتهم، إلا أنهم متفقون على طلب السعادة؛ لتوجعهم من مكابدة الحياة وآلامها، لطمعهم في حياة سعيدة هنيئة لا أحزان فيها ولا هموم، ونوال السعادة منحة من الرحمن يهبها لمن يشاء من عباده، فمنهم من ينعم في جناها، ومنهم من يحرمها ويعيش في أمانيها، والموفق من هدي إليها فسلكها وخطى إليها وعمل لها وجانب ما يضادها مما يجلب له الشقاء.

### ♦ أين أجد السعادة ؟

ظن بعض الناس أن السعادة في المال والثراء، ومنهم من توهمها في المنصب والجاه، ومنهم من طلبها في تحقيق الأماني المحرمة، والخلق في سعي حثيث لنيلها، وفي جد وتشمير لتحصيلها، فمن مدرك لها ومن محروم منها، ومن بائس شقي توهم السعادة على غير حقيقتها، فآثر دنياه على دينه، وهواه على آخرته، فجنى الوهم والهم وكابد المعيشة وقاسى الأحزان.

والسعادة لن تُنال إلا بتقوى الله ﴿ يَكَا يُهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَن المعاصى والسيئات، قال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ

قَوْلًا سَدِيدًا \* يُصِّلِحُ لَكُمُ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَّ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحذاب: ٧٠ - ٧١].

قال شيخ الإسلام: «الإيمان بالله ورسوله هو جماع السعادة وأصلها» (١) فالحياة وما فيها من متاع لا سعادة فيها بلا تقوى.

قال الشاعر:

ولست أرى السعادة جمع مال
ولكن التقي هو السعيد
فتقوى الله خير الزاد ذخراً
وعند الله للأتقياء مرزيد

#### ﴿ طريق السعادة:

لا سبيل إلى السعادة إلا بطاعة الله، ومن أكثر من الأعمال الصالحة واجتنب الذنوب والخطايا عاش سعيداً وكان من ربه قريباً، قال سبحانه: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِينَاهُ حَيَوْةً طَيِّبَاتُهُ ﴾ [النحل: ٩٧].

قال ابن كثير: «الحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أيّ جهة كانت» (٢) والسعادة تزهو إذا حقق العبد توحيد ربه، وعلق قلبه بخالقه، وفوض جميع أموره إليه. قال ابن القيم: «التوحيد يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة، والفرح والابتهاج» (٣).

والسعادة يكتمل عقدها بالإحسان إلى الخلق مع ملازمة طاعة الله. قال شيخ الإسلام: «والسعادة في معاملة الخلق: أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم

فتاوى شيخ الإسلام ٢٠/ ١٩٣.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۲/ ۹۰۸.

<sup>(</sup>m) زاد المعاد ٤/ ٢٠٢.

ولا ترجوهم في الله، وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم وتكف عن ظلمهم خوفاً من الله لا منهم»(١).

ومن ذاق طعم الإيمان ذاق حلاوة السعادة، وعاش منشرح الصدر مطمئن القلب ساكن الجوارح. قال ابن القيم: «وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، وقال لي مرة ما يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري إن رحت فهي معي لا تفارقني»(٢).

#### ⊕ المحروم من السعادة:

الشقاء في اتباع الهوى باقتراف المعاصي والسيئات، ولذات الدنيا المحرمة مشوبة بالمضار، وهي سبب الشقاء في الدنيا والآخرة قال سبحانه: ﴿ وَمَن أَعُرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مُعِيشَةً ضَنكًا ﴾ [طَه: ١٢٤]. أي في شدة وضيق.

قال شيخ الإسلام: «كل شر في العالم مختص بالعبد، فسببه: مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء به، وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة»(٣).

والفرار من الشقاء إلى السعادة يكون بالتوبة والإنابة إلى الله. قال ابن القيم: «ويغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار» فاطرق أبواب التوبة وأوصد أبواب المعاصي لتذوق طعم السعادة، فعافية القلب في ترك الآثام والذنوب على القلب بمنزلة السموم إن لم تهلكه أضعفته ومن انتقل من ذل المعصية إلى عز الطاعة أغناه الله بلا مال وآنسه بلا صاحب والشقي من أعرض عن طاعة مولاه، واقترف ما حرم الله.

<sup>(</sup>١) فتاوى شيخ الإسلام ١/٥١.

<sup>(</sup>٢) الوابل الصيب ص ٦٠.

<sup>(</sup>٣) فتاوى شيخ الإسلام ١٩/٩٩.

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد ٤/ ٢٠٢.

# ڪيف أعرف أني سعيد ؟

من جمع ثلاثة كان سعيداً حقاً: الشكر على النعم، والصبر على الابتلاء، والاستغفار من الذنوب.

قال ابن القيم: «إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد، وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبداً»(١).

وإذا أطرقت ملياً تحاسب نفسك على تقصيرها، وتعظم زلاتها، وتخشى من هفواتها خوفاً من بارئها، وتتغافل عما قَدَّمَتْ من محاسن بين يديها طمعاً في ثواب خالقها، فتلك أمارة على نفس تطلب حياة سعيدة. قال ابن القيم: «علامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره، وسيئاته نصب عينيه، وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نصب عينيه، وسيئاته خلف ظهره» (٢٠).

فالسعيد من اتقى خالقه وحسنت معاملته مع الخلق، وشكر النعم واستعملها في طاعته، وتلقّى البلاء بالصبر والاحتساب، وشرح الفؤاد يقيناً منه بأن الله يطهره بذلك ويرفع درجاته واستغفر ربه عن الخطايا وندم على الأوزار.

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب ص ٦.

<sup>(</sup>۲) مفتاح دار السعادة ۲/ ۳۱۰.

# الإخلاص لله طريق السعادة

غنى العبد بطاعة ربه والإقبال عليه، وإخلاص الأعمال لله أصل الدين وتاج العمل، وهو عنوان الوقار، وسمو الهمة، ورجحان العقل، وطريق السعادة، ولا يتم أمر ولا تحصل بركة إلا بصلاح القصد والنية، وقد أمر الله نبيه محمداً على بالإخلاص في أكثر من آية، فقال له: ﴿فَاعْبُدِ اللّهَ مُغْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ [الدُّمر: ١٤] وقال له: ﴿قُلِ اللّهَ اللّهُ الدِّينَ ﴾ [الذُّمر: ١٤] وقال: ﴿قُلِ اللّهَ أَعْبُدُ مُعْلِصًا لّهُ الدِّينَ ﴾ [الذُّمر: ١٤]، فصلاح العمل من صلاح النية، وصلاح النية من صلاح القلب.

والإخلاص عزيز في جانب العبادات يقول ابن الجوزي<sup>(۱)</sup>: «ما أقل من يعمل لله تعالى خالصاً لأن أكثر الناس يحبون ظهور عباداتهم».

ويقول ابن رجب (٢): «الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم ١/ ٧٩.

الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة».

وقد افتتح بعض العلماء كالإمام البخاري في صحيحه، والمقدسي في «عمدة الأحكام» والبغوي في «شرح السُّنة» و«مصابيح السُّنة»، والنووي في «الأربعين النووية» ـ مصنفاتهم بحديث: «إنما الأعمال بالنيات» إشارة منهم إلى أهمية الإخلاص في الأعمال. وسفيان الثوري يقول: «ما عالجت شيئاً أشد عليَّ من نيتي، لأنها تتقلب عليًّ» والعمل من غير نية خالصة لوجه الله طاقة مهدرة، وجهد مبعثر، وهو مردود على صاحبه، والله تعالى غني حميد لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً له سبحانه. يقول أبو أمامة الباهلي والمنه: «جاء رجل إلى النبي والله يقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله والله من الله لا شيء له. فأعادها عليه ثلاث مرات ورسول الله والته يقول له: لا شيء له، ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجه الله» (رواه أبو داود والنسائي).

ويقول عليه الصلاة والسلام قال الله و الشاركاء عن الشركاء عن الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه» (دواه مسلم).

### ⊕ الواجب في الإسلام الإخلاص مع كثرة العمل:

العبرة في الإسلام ليست بكثرة العمل فحسب؛ إنما الواجب صحة الإخلاص لله وكثرة العمل الموافق لسُنة المصطفى على، وقد جمع ربنا ذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمُوا إِلّا لِيَعَبُدُوا اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ حُنَفاآءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَوةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ [البَيّنَة: ٥] فجمعت هذه الآية الإخلاص وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.

والعمل ـ وإن كان كثيراً ـ مع فقد صحة المعتقد يورد صاحبه النار قال سبحانه: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبَكَاءً مَّنثُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣].

وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ﴿ النَّهِ خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيْوَةَ لِيَبَلُوكُمُ الْمَوْتَ وَٱلْحَيْوَةَ لِيبَلُوكُمُ المَّكُ عَمَلاً وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَفُورُ ﴾ [المئك: ٢] قال: «أخلصه وأصوبه قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً مواباً، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السُّنة».

# ﴿ ما هي الأعمال التي أخلص فيها لله ؟

بعض الناس يظن أن الإخلاص إنما هو فقط في الصلاة وقراءة القرآن وأعمال العبادات الظاهرة كالدعوة إلى الله والإنفاق، وهذا غير صحيح، فالإخلاص واجب في جميع العبادات حتى زيارة الجار وصلة الرحم وبر الوالدين، فهذه مطلوب فيها الإخلاص، وهي من أجل العبادات، وكل فعل يحبه الله ويرضاه واجب فيه إخلاص النية مهما كان العمل، حتى في جانب المعاملات كالصدق في البيع والشراء وحسن معاملة الزوجة والاحتساب في إصلاح الأولاد وغيرها، يقول النبي والست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت عليها حتى اللقمة تضعها في في المرأتك» (متفق عليه).

فكل أمر يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو عبادة، وواجب فيها الإخلاص وإن دق العمل.

#### ﴿ ما هو الإخلاص ؟

ضابط الإخلاص: أن تكون نيتك في هذا العمل لله لا تريد بها غير الله، لا رياء ولا سمعة ولا رفعة ولا تزلفاً عند أحد، ولا تترقب من الناس مدحاً ولا تخشى منهم قدحاً، فإذا كانت نيتك لله وحده ولم تزين عملك من أجل البشر فأنت مخلص، يقول الفضيل بن عياض: «العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الناس رياء والإخلاص أن يعافيك الله منهما».

فأخلص جميع أعمالك له سبحانه ولا تتطلع لأحد، وأدخل نفسك في قوله تعالى: ﴿قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشَكِى وَمُعَيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ \* لَا شَرِيكَ لَمُّ وَبِذَلِكَ أُمِرتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلمُسْلِمِينَ ﴾ [الانعام: ١٦٢ ـ ١٦٣].

### ﴿ أثر الإخلاص:

إذا قوي الإخلاص لله وحده في الأعمال ارتفع صاحبه إلى أعالي الدرجات، يقول أبو بكر بن عياش: «ما سبقنا أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكنه الإيمان وقر في قلبه والنصح لخلقه».

وفي هذا يقول عبد الله بن المبارك: «رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية» وبالعمل القليل مع الإخلاص يتضاعف الثواب، يقول النبي على: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه (۱) حتى تكون مثل الجبل العظيم» (متفق عليه).

قال ابن كثير (٢): في قوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ ﴾ [البَقَرَة: ٢٦١] قال أي بحسب إخلاصه في عمله.

وإذا قوي الإخلاص وعظمت النية وأخفي العمل الصالح مما يشرع فيه الإخفاء، قرب العبد من ربه، وأظله تحت ظل عرشه، يقول النبي على «سبعة يظلهم الله في ظله... وذكر منهم: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» .(متفق عليه).

### ⊕ بركة العمل في الإخلاص وإن قل العمل:

إذا أخلص العبد النية وعمل عملا صالحاً ولو يسيراً فإن الله يتقبله ويضاعفه.

<sup>(</sup>١) الفلو: المهر: وهو ولد الفرس.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۱/۳۱۷.

يقول النبي عَي «لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين» (دواه مسلم).

وفي رواية: «مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة».

فبإخلاصه مع يسر العمل أدخله الله الجنة برحمته.

وتأمل في المرأة البغي التي عملت أعمالاً قبيحة، ثم عملت عملاً يسيراً في أعين البشر، وهو سقاية كلب، وليس إنساناً، فغفر الله لها بذلك العمل اليسير مع سوء عملها من البغي، يقول النبي على «بينما كلب يطيف<sup>(۱)</sup> بركية<sup>(۲)</sup> قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها<sup>(۳)</sup> فاستقت له به فسقته، فغفر لها به» (متفق عليه).

### ⊕ بالنية الصادقة تنال ثواب العمل وإن لم تعمل:

الكرم من صفات رب العالمين، والعبد إذا أحسن القصد ولم تتهيأ له أسباب عمل الصالحات، فإنه يؤجر على ذلك الفعل وإن لم يعمله كرماً من الله وفضلاً، يقول جابر بن عبد الله وفضلاً، يقول كانوا معكم فقال: "إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم المرض» وفي رواية: "إلا شركوكم في الأجر» رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي على فقال: "إن أقواماً خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا حبسهم العذر».

ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل الذي لا مال عنده وينوي الصدقة ويقول: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان، قال عنه النبي على «فهو بنيته فأجرهما سواء». (رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح).

<sup>(</sup>١) يطيف: يدور.

<sup>(</sup>٢) الركية: البئر.

<sup>(</sup>٣) الموق: الخف.

وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس عن النبي على فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة».

فالمسلم يجعل نيته في كل خير قائمة، يقول عمر ابن الخطاب و الفضل الأعمال صدق النية فيما عند الله». ومن سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة. يقول النبي ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في فيّ امرأتك». (متفق عليه).

يقول زبيد اليامي: «إنو في كل شيء تريد الخير حتى خروجك إلى الكناسة». ويقول داود الطائي: «رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية». وكان السلف الصالح يحثون على حسن النية في كل أمر صالح، يقول يحيى بن كثير: «تعلّموا النية فإنها أبلغ من العمل».

### ⊕ ثمرات الإخلاص:

العمل الصالح لا يقبل إلا بالإخلاص، وبدون إخلاص يرد العمل ولو كثر، والإخلاص مانع بإذن الله من تسلط الشيطان على العبد قال سبحانه عن إبليس: ﴿قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغُوِينَهُمُ أَجُمُعِينَ \* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [صّ: ٨٦- ٨٣].

والمخلص محفوظ بحفظ الله من العصيان والمكاره، قال سبحانه عن يـوسف عن في النَّمْرِفَ عَنْهُ اللَّهَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ, مِنْ عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ [يُوسُف: ٢٤] وبالإخلاص رفعة الدرجات وطرق أبواب الخيرات، يقول النبي على: «إنك لن تخلف فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة». (متفق عليه).

في الإخلاص طمأنينة القلب وشعور بالسعادة وراحة من ذل الخلق. يقول الفضيل بن عياض: «من عرف الناس استراح» إذا عرف أنهم لا ينفعونه ولا يضرونه استراح من الناس.

# ﴿ كيف أكون مخلصاً لله في جميع أعمالي ؟

الشيطان يتعرض للإنسان ليفسد عليه أعماله الصالحة، ولا يزال المؤمن في جهاد مع عدوه إبليس حتى يلقى ربه على الإيمان بربه وإخلاص جميع أعماله له وحده، ومن أهم عوامل الإخلاص:

#### ١ \_ الدعاء:

الهداية بيد الله والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فالجأ إلى من بيده الهداية وأظهر إليه حاجتك وفقرك، واسأله دوماً الإخلاص وقد كان أكثر دعاء عمر بن الخطاب على اللهم اجعل عملي كله صالحاً، واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فيه شيئاً».

#### ٢ \_ إخفاء العمل:

كلما استتر العمل مما يشرع فيه الإخفاء كان أرجى للقبول وأعز في الإخلاص، والمخلص الصادق يحب إخفاء حسناته كما يحب أن يخفي سيئاته؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه». (متفق عليه).

يقول بشر بن الحارث: «لا تعمل لتذكر، اكتم الحسنة كما تكتم السيئة». وقد فضلت نافلة صلاة الليل على نافلة النهار واستغفار السحر على غيره؛ لأن ذلك أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص.

### ٣ ـ النظر إلى أعمال الصالحين ممن هم فوقك:

في أعمالك الصالحة لا تنظر إلى أعمال رجال زمانك ممن هم دونك في المسابقة إلى الخيرات، وتطلع دائماً إلى الإقتداء بالأنبياء والصالحين يقول سبحانه: ﴿ أُوْلَيِّكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُ دَنهُمُ ٱقْتَدِةً ﴾ [الانعام: ١٩٠]. واقرأ سير الصالحين من العلماء والعباد والنبلاء والزهاد، فهو أرجى لزيادة الإيمان في القلب.

#### ٤ \_ احتقار العمل:

آفة العبد رضاه عن نفسه، ومن نظر إلى نفسه بعين الرضا فقد أهلكها، ومن نظر إلى عمله بعين العجب قلَّ معه الإخلاص، أو نزع منه أو حبط العمل الصالح بعد العمل، يقول سعيد بن جبير: «دخل رجل الجنة بمعصية، ودخل رجل النار بحسنة، فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: عمل رجل معصية فما زال خائفاً من عقاب الله من تلك الخطيئة فلقي الله فغفر له من خوفه منه تعالى، وعمل رجل حسنة فما زال معجباً بها ولقي الله بها فأدخله النار».

### ٥ \_ الخوف من عدم قبول العمل:

وروى الإمام أحمد والترمذي أن أم المؤمنين عائشة وَ الساقمنون: «يا رسول الله، ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَهَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٠] هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: «لا يا بنت أبي بكر الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم خائفون ألا يتقبل منهم».

قال ابن كثير في تفسير (١) قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوا ... ﴾ [المؤمنون: ٦٠]: «أي يعطون العطاء وهم خائفون وجلون أن لا يتقبل منهم؛ لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشرط الإعطاء».

والإخلاص يحتاج إلى مجاهدة قبل العمل وأثناءه وبعده.

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۳/۲٤۸.

#### ٦ \_ عدم التأثر بكلام الناس:

الرجل الموفق هو الذي لا يتأثر بمدح الناس فإذا أثنوا عليه خيراً إن فعل طاعة لم يزده ذلك إلا تواضعاً وخشيةً من الله، وأيْقَنَ بأن مدح الناس له فتنة، فدعا ربه أن ينجيه من هذه الفتنة، فليس أحد ينفع مدحه ويضر ذمه إلا الله، وأنزل الناس منزلة أصحاب القبور في عدم جلب النفع لك ودفع الضر عنك، يقول ابن الجوزي(١): «ترك النظر إلى الخلق ومحو الجاه من قلوبهم بالعمل وإخلاص القصد وستر الحال هو الذي رفع من رفع».

### ٧ \_ استصحاب أن الناس لا يملكون جنةً ولا ناراً:

إذا شعر العبد بأن الذين يرائي لهم سوف يقفون معه في المحشر خائفين عارين أدرك أن صرف النية لهم في غير محله حيث لم يخففوا عنه وطأة المحشر؛ بل هم معه في ذلك الضنك، فإذا علمت ذلك علمت أن إخلاص العمل حقه أن لا يصرف إلا لمن يملك جنةً وناراً.

فعلى المؤمن أن يوقن بأن البشر لا يملكون جنةً يقدمونك إليها، ولا قدرة لهم على إخراجك من النار لو طلبت منهم إخراجك منها؛ بل لو اجتمع البشر كلهم من آدم إلى آخرهم، ووقفوا خلفك، لما استطاعوا أن يقدموك إلى الجنة ولو بخطوة واحدة، إذاً لماذا ترائي البشر وهم لا يملكون لك شيئاً؟ قال ابن رجب (٢): «من صام وصلى وذكر الله، ويقصد بذلك عرض الدنيا، فإنه لا خير له فيه بالكلية؛ لأنه لا نفع في ذلك لصاحبه؛ لما يترتب عليه من الإثم فيه ولا لغيره». أي ولا نفع فيه أيضاً لغيره.

ثم إن الذين تزين عملك لهم من أجل أن يمدحوك لن تُحَصِّلَ مُرادَك منهم؛ بل إنهم سوف يذمونك، وتُفضح عندهم، ويُلْقى في قلوبهم بغضك، يقول عليه الصلاة والسلام: «من يرائي يراء الله به» دواه مسلم. أما إذا أخلصت لله أحبك الله وأحبك الخلق، قال سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم ١/ ٦٧.

وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴾ [مريم: ٩٦] أي محبة.

### ٨ \_ تذكر أنك في القبر بمفردك:

النفوس تصلح بتذكر مصيرها، وإذا أيقن العبد أنه يوسد اللحد منفرداً بلا أنيس، وأنه لا ينفعه سوى العمل الصالح، وأن جميع البشر لن يرفعوا عنه شيئاً من عذاب القبر، وأن الأمر كله بيد الله، حين ذاك يوقن العبد أنه لا ينجيه إلا إخلاص العمل لخالقه وحده جل وعلا. يقول ابن القيم (۱): «صدق التأهب للقاء الله من أنفع ما للعبد وأبلغه في حصول استقامته، فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها».

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين ص ٢٩٧.

# هل الرياء يدخل على الصالحين ؟

مداخل الشيطان على العبد عديدة ويُلبس كل صنف لبوسهم فيؤز التجار إلى أكل الربا ويزين للنساء أمور الزينة المحرمة ويدخل على الصالحين من باب الرياء. قال الطيبي عن الرياء: «وهو من أضر غوائل النفس وبواطن مكائدها، يبتلى به العلماء والعباد والمشمرون عن ساق الجد لسلوك طريق الآخرة». وهو من أخفى الأبواب وأضرها على العبد. قال في تيسير العزيز الحميد (۱): «الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال». اهد. والنبي على كان يخافه على أصحابه ويقول لهم: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى، قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته؛ لما يرى من نظر الرجل» (رواه أحمد). والصالح إذا كان يرائي بعمله يعذب في الآخرة قبل غيره، يقول عليه الصلاة والسلام: «أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، والكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه حتى ألقي أله في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه حتى ألقي أله النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه حتى ألقي أله النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه حتى ألقي أله النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه حتى المتشهد فأتي به فعرفه حتى أله المراب المعرب على وجهه المعرب على وجهه المعرب على وجهه المعرب العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه حتى المتشهد فاتي وبه فعرفه المعرب على وبهه المعرب المعرب على وبهه المعرب المعرب على وبهه المعرب على وبهم المعرب المعرب على وبهم المعرب المعرب المعرب على وبهم المعرب على وبهم المعرب ا

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد ص ٣٥٤.

نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أُمر به فسحب على وجهه حتى أُلقيَ في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم أُلقيَ في النار» (دواه مسلم).

فتأمل هذا الحديث فإن أول الناس يقضى فيهم يوم القيامة المجاهد والمتعلم والمتصدق إذا فسدت نياتهم، ويسحبون على وجوههم في النار مع أن العمل الذي عملوه من أجلِّ الأعمال عند الله ولكن جنوح النية عن الإخلاص أرداهم في الهاوية.

#### ﴿ ليس هذا من الرياء:

من عمل عملاً صالحاً خالصاً لوجه الله، ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين وهو لم يترقب ذلك ففرح بفضل الله واستبشر بذلك، فإن هذا لا يضره وليس هذا من الرياء. يقول أبو ذر ولي سئل النبي عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمن». رواه مسلم. أما من عمل عملاً صالحاً وزينه من أجل أن يمدحه الناس عليه فهذا هو الرياء.

## ﴿ عقاب المرائي:

ضاعت آمال المرائي وخاب سعيه وعومل بنقيض قصده وعوقب بعقوبتين: عقوبة في الدنيا وعقاب في الآخرة.

#### عقوبته في الدنيا:

في الدنيا يفضح الله المرائي ويهتك ستره ويظهر خباياه، يقول النبى على: «من يسمع الله به ومن يراء الله به». رواه مسلم. قال

الخطابي: معناه من عمل عملاً على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه، جوزي على ذلك بأن يُشَهِّرَه الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه. حتى وإن أخفى المرائي كوامن النفس وخفايا الصدور فإن الله يعطنها، يقول عليه الصلاة والسلام: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور». (دواه البخاري).

#### عقابه في الآخرة:

المرائي في الآخرة متوعد بنار جهنم قال جل وعلا: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ اللَّهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ \* أُولَتِكَ الَّذِينَ اللَّهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ \* أُولَتِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِيهَا وَبِنَظِلٌ مَّا كَانُوا لَيْسَ لَهُمْ فِي الْلَاحِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنعُوا فِيهَا وَبِنَظِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* [هُود: ١٥ و ١٦].

ويقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: «أول الناس يقضى يوم القيامة عليه... وذكر منهم: الشهيد، وقارئ القرآن، والمتصدق، ـ الذين كانت أعمالهم لغير الله ـ فيقال له كذبت ولكنك فعلت ليقال كذا فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار». فالمرائي في الدنيا مفضوح وفي الآخرة معذب.

# طلب الدنيا بالدين

الدين أعز من أن يدنس بوحل الدنيا، وعمل البر لا يقوم على سوقه إلا بالإخلاص، ومن صرف أعمال الآخرة لمقصد دنيوي عوقب به، يقول النبي على: «من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة» يعني ريحها. رواه أحمد وأبو داود. والعمل الصالح وإن كان كثيراً مع فساد النية يورد صاحبه المهالك، فقد أخبر الله عن المنافقين أنهم يصلون وينفقون ويقاتلون، وأخبر النبي عنهم أنهم يتلون كتاب الله في قوله عليه الصلاة والسلام: «ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر». متفق عليه ولفقد صدقهم في إخلاصهم قال الله عنهم: ﴿إِنَّ المُنْفِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ ولفقد صدقهم في إخلاصهم قال الله عنهم: ﴿إِنَّ المُنْفِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ ولفقد صدقهم في إخلاصهم قال الله عنهم: ﴿إِنَّ المُنْفِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ القرآن والمجاهد والمتصدق بماله الذين لم تكن أعمالهم خالصة لله، وإنما فعلوا ذلك ليقال فلان قارئ، وفلان جرىء وفلان متصدق.

فابتغ بقولك وفعلك ما عند الله فإنه يبقى وما سواه يفني.

وإذا عمل العبد عملاً أظهر منه قصد الخير ونيته في ذلك تحصيل مقصد دنيوي فهذا ضرب من النفاق العملي. قال ابن رجب (١): «ومن أعظم خصال

<sup>(</sup>۱) جامع العلوم والحكم ٢/ ٤٩٣.

النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملاً ويظهر أنه قصد به الخير، وإنما عمله ليتوصل به إلى غرض له سيء فيتم له ذلك، ويتوصل بهذه الخديعة إلى غرضه، ويفرح بمكره وخداعه وحمد الناس له على ما أظهر، وتوصل به إلى غرضه السيّئ الذي أبطنه وهذا قد حكاه الله في القرآن عن المنافقين واليهود».

ومن أحب المدح بما لم يفعل فهو متوعد بالنار قال جل وعلا: ﴿لَا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴾ [آل عِمرَان: ١٨٨].

# منزلة التوكل

التوكل منزلة عالية من منازل الدين قرنه الله بالعبادة في قوله: ﴿فَاعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ﴾ [هـُود: ١٢٣]. وجعله سبباً لنيل محبته فقال: ﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. في التوكل رضا الرحمن ومنعة من الشيطان والرسل ﴿ وَبَنَا عَلَيْكَ تَوَكِّنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَالِيْكَ أَنْبَنَا وَالْكِكَ الْمُصِيرُ ﴾ [الممتحنة: ٤]. وشعيب ﴿ قال: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلّا بِاللّهِ عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾ [هود: ٨٨]. ومن حقق التوكل دخل الجنة بغير حساب. وأمور الدنيا وزينتها قد يدرك منها المتواني ما يفوت المثابر، ويصيب منها العاجز ما يخطئ الحازم، ولا يقدم في ذلك إلا التوكل على الله. ولما سئل الإمام أحمد عن التوكل قال: «هو قطع الاستشراف باليأس من الخلق» والتعلق بالأسباب لا يجدي في تحقيق المطلوب.

## ♦ فعل الأسباب لا ينافي التوكل:

الالتفات إلى الأسباب نقص في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب التي أمر بها قدح في الشرع، وعلى العبد أن يكون قلبه معتمداً على الله لا على الأسباب.

وحقيقة التوكل: القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب واعتقاد أنها بيده، فإن شاء منع اقتضاءها، وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامها،

وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه. والموحد المتوكل لا يطمئن إلى الأسباب ولا يرجوها كما أنه لا يهملها أو يبطلها بل يكون قائماً بها ناظراً إلى مسببها سبحانه ومجريها. وعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه، وتحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله المقدورات بها، فإن الله أمر بتعاطى الأسباب مع أمره بالتوكل فالسعى في الأسباب بالجوارح طاعة له، والتوكل بالقلب عليه إيمان به، والناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لها، فلذلك يجهدون أنفسهم في الأسباب ومن تعلقت نفسه بالله وأنزل به حوائجه، والتجأ إليه وفوض أمره كله إليه، كفاه كل سؤله ويسر له كل عسير، ومن تعلق بغيره أو سكن إلى علمه وعقله وتمائمه، واعتمد على حوله وقوته، وكله الله إلى ذلك وخذله. ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد ولا يأتيهم إلا ما قدر لهم، فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق الله إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح وهو نوع من الطلب والسعي، ولكنه سعي يسير. قال في تيسير العزيز الحميد<sup>(١)</sup> «وهذا معروف بالنصوص والتجارب».

### ﴿ ثمرات التوكل على الله:

في التوكل راحة البال، واستقرار في الحال، ودفع كيد الأشرار، وهو من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم، وبالتوكل تستغني النفس عما في أيدي الناس، يقول شيخ الإسلام (٢٠): «وما رجا أحد مخلوقاً أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه»، ومن فوض أمره إلى مولاه حاز مناه، وزكريا بلغ من الكبر عتياً ثم وهب سيداً من فضلاء البشر

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد ص ١٧٠.

<sup>(</sup>۲) الفتاوي ۱۰/۲۵۷.

وأنبيائهم وإبراهيم بشر بولد وامرأته تقول بعد يأس من حالها: ﴿قَالَتُ يَكُونِلَتَى وَاللَّهُ وَأَنَّا عَجُوزٌ وَهَنَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴾ [هـود: ٧٧]. وتـرك الخليل هاجر وابنه إسماعيل بواد لا زرع فيه ولا ماء فإذا هو نبي يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وما ضاع يونس مجرداً في العراء. يقول الفضيل بن عياض: «لو يئست من الخلق لا تريد منهم شيئاً لأعطاك مولاك كل ما تريد».

فألق كنفك بين يدي الباري، وعلق رجاءك به، وسلم الأمر للرحيم، واقطع العلائق عن الخلائق، ولا ترج إلا الله، وإذا قوي التوكل والرجاء، وجمع القلب في الدعاء لم يرد النداء، وأمّن يُعِيبُ ٱلمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضِ أَءِكَ مُ مَعَ ٱللّهِ قليلًا مّا نَذَكَرُونَ وَيَكُشِفُ اللهُ والجأ إلى الله بقلب خاشع ذليل يفتح لك الباب.

# طلب الرزق

السعي في طلب الرزق هم كثير من الخلق، فالصغير ينشده والكبير يطلبه، وأكثر هموم الحياة وأحاديثها وأحداثها تدور في فلكه، والمؤمن الحاذق من يفوض أمر الرزق إلى الرازق.

فالرزق ما كان لك منه أتاك على ضعفك، وما كان عليك لم تدفعه بقوتك، فلا تضيع زمانك بهمك بما ضمن لك من الرزق، فما دام الأجل باقياً كان الرزق آتياً، قال سبحانه: ﴿وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينِ ﴿ [هُود: ٦].

قال بعض السلف: «توكل تُسق إليك الأرزاق بلا تعب ولا تكلف». وعلى العبد أن يقنع بما أعطاه الله من الرزق، يقول عمر بن عبد العزيز: «بين العبد وبين رزقه حجاب فإن قنع ورضيت نفسه أتاه رزقه، وإن اقتحم وهتك الحجاب لم يزد فوق رزقه».

ومن نظر إلى من دونه في الدنيا امتلأ قلبه غنى من الحياة يقول النبي «انظروا إلى من هو دونكم في الدنيا وانظروا إلى من فوقكم في الدين». (رواه البخاري).

فكن متوكلاً على الله في طلب الرزق بقلبك، ساعياً له بجوارحك مع الاعتماد على الخلاق الكريم، وإياك والحرص على تحقيق أملك من

الحياة، فإن ذلك قد يخرجك من طور التوكل، فتحرص على تحقيق المرام، وتعتمد على الأسباب دون التفويض بالقلب، والله و إذا أغلق عليك بحكمته طريقاً أنفع لك منه، ومن عليك بحكمته طريقاً أنفع لك منه، ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده.

# حسن الظن بالله

التفاؤل حسن ظن بالله، والنبي عَلَيْهَ كان يعجبه ذلك؛ قال عليه الصلاة والسلام: «يعجبني الفأل، قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة». (متفق عليه).

والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله على كل حال، والتشاؤم سوء ظن بالله، وإذا زاد إيمان العبد حسن ظنه بربه، وإذا نقص إيمانه بربه ساءت ظنونه بخالقه، فمن ظن أن الله لا ينصر عباده الموحدين، ولا يعليهم، أو أن الله لا يظهر دينه، أو ظن أنه ينال ما عند الله بمعصيته ومخالفته كما يناله بطاعته والتقرب إليه، أو ظن أنه إذا ترك شيئاً من أجله لم يعوضه الله خيراً منه، أو ظن أن من فعل شيئاً لأجله لم يعطه أفضل منه، أو ظن أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة، وتضرع إليه، وسأله، واستعان به، وتوكل عليه، أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله، أو ظن أن الكرم طريق إلى الفقر، أو ظن المتصدق أن المال ينقص بالصدقة، أو ظن أن الله لا يخلف عن صدقته مالاً، أو ظن أن التمسك بهذا الدين لا يعلي شأن صاحبه فمن ظن شيئاً من ذلك، فقد ظن بالله ظن السوء، ووقع فيما نهى الله عنه. وإنما كان هذا ظن سوء بالله لأنه ظن بالله ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ونسبه إلى خلاف ما يليق بجماله وكماله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وحكمته تأبى ذلك. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا

يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته. وعرف موجب حكمته وحمده. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۱): «لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه». قال ابن القيم (۲): «فأكثر الخلق، بل وكلهم إلا من شاء الله، يظنون بالله غير الحق، وظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به، ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها، رأى ذلك فيها كامناً كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده، ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتباً على القدر وملامة له، واقتراحاً عليه خلاف ما جرى به، وأنه ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك؟

# فإن تَـنْـجُ مـنـهـا تَـنْـجُ مـن ذي عـظـيـمـة وإلا فــانـــى لا إخـالــك نــاجــيـاً

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله تعالى ويستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر». فيجب على المسلم أن لا يظن بربه ظن السوء، وأن يحسن ظنه بربه في كل شأنه. في الحديث القدسي قال الله وَ النا عند ظن عبدي بي» (متفق عليه).

<sup>(</sup>١) مسائل كتاب التوحيد ص ٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ٣/ ٢٣٥.

# بر الوالدين

جعل الله الوالدين موئل السعادة، وروضة العطف والحنان، فحقهما عظيم، ومعروفهما لا يجازى، وجميلهما يربو على كل جميل من الخلق، وليس في الناس أعظم إحساناً ولا أكثر فضلاً من الوالدين. بر الوالدين خلق الأنبياء ودأب الصالحين، وسبب تفريج الكربات وتنزل البركات وإجابة الدعوات، به ينشرح الصدر وتطيب الحياة، قال تعالى في وصف نبيه يحيى عليه السلام: ﴿وَبَرُّا بِوَلِدَيْهِ وَلَوْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴾ [مَريم: ١٤]. ويقول عن عيسى عليه السلام: ﴿وَبَرُّا بِوَلِدَيْهِ وَلَوْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴾ [مريم: ٢٣]. ومن كان باراً بوالديه كان سعيداً متواضعاً.

بر الوالدين من شيم الكرام ودليل الفضل والكمال، وهو طريق إلى الجنة، يقول النبي على «الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه». (رواه الترمذي وصحمه).

حقهما واجب بعد حق الله تعالى ﴿وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشَرِكُواْ بِهِ مَنْيَعًا ۗ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْعًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا﴾ [النِّسَاء: ٣٦].

برهما عمل محبب إلى الله وأفضل من الجهاد في سبيل الله يقول ابن مسعود والله الله على الله على الله على الله على الله الله على وقتها، قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله (متفق عليه).

برهما سلوك لطريق الجنة يقول النبي على: «رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة» (رواه مسلم).

# صلة الأرحام

من أجل القربات عند الله وأفضل الطاعات صلة الرحم، ومن فضل الله وكرمه أن جعل صلة الرحم بركة في الوقت وزيادة في رزق العبد، يقول عليه الصلاة والسلام: «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه» متفق عليه. وواجب على المسلم أن يكون واصلاً ومواصلاً للرحمه، ومن الأفضل أن يحدد يوماً معلوماً في الأسبوع لزيارة أقاربه ويتبادل معهم أطراف الأحاديث، فإن في ذلك سلامة للقلب، وصلة الرحم لا تشغل عن طلب العلم أو الدعوة أو نفع الناس، فزيارتهم هي بركة العمر ومن أراد زيادة بركة حياته فليكثر من صلة رحمه. قال ابن التين: «صلة الرحم تكون سبباً للتوفيق في الطاعة والصيانة عن المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت».

والمسلم لا يستكثر ذلك عليهم، فرحم الإنسان هم أولى الناس في الرعاية وأحقهم بالعناية وأجدرهم بالإكرام والحماية، يقول جل وعلا: ﴿وَأُولُوا اللَّهُ مَا يَعْضُهُمْ أَوَلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٠].

«والرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته» (متفق عليه).

صلة الرحم توفيق في الحياة وإثراء للمال، يكتب الله بها العزة، وصلتهم عبادة جليلة من أفضل العبادات، يقول عمرو ابن دينار: «ما من خطوة بعد

الفريضة أعظم أجراً من خطوة إلى ذي الرحم»، وقريبك قطعة منك إن أحسنت إليه فإنما تحسن إلى شخصك، وإن بخلت عليه فإنما تبخل عن نفسك، والله خلق الرحم وشق لها اسماً من اسمه، ووعد ربنا بوصل من وصلها «أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى، قال: فذاك لك» (متفق عليه). وصلة الرحم تدفع بإذن الله نوائب الدهر، وترفع بأمر الله عن المرء البلايا، ومن وصله الرحيم وصله كل خير، ولم يقطعه أحد، ومن بتره الجبار لم يصله بشر وعاش في كمد.

# ﴿ كيف أصل رحمي ؟

الرحم توصل بمعاهدتهم بالزيارة، بإكرام كريمهم، وعيادة سقيمهم، والتيسير على معسرهم، وتفقد أحوالهم.

وفي الوسائل الحديثة عون على الطاعة بأداء هذه العبادة، ففي الهاتف امتداد جسر العطف والمحبة، وفي المراسلة بقاء الود، وفي تبليغ السلام تجديد العهد. وكل وسيلة مباحة لتقوية أواصر ذوي القربي اغتنمها في أداء تلك العبادة. ودعوة أقاربك وتوجيههم وإرشادهم ونصحهم ألزم من غيرهم قال سبحانه: ﴿وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيكِ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٢١٤].

# ﴿ أقاربي يسيئون إليَّ:

الأقارب ليسوا سواء في الصلة والمودة والرحمة، وصلة الأرحام عبادة عظيمة لا تفعل لفعل الناس لها، ولا تترك لترك الأرحام لها؛ بل المسلم واصل لرحمه ولو قطعوه أداء للعبادة، يصلهم لا مكافأة وإنما تعبداً لله جل وعلا، يقول عليه الصلاة والسلام: «ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها» (رواه البخاري).

وأقارب النبي عَنِي المشركون آذوه أذية شديدة، ومع ذلك كان يصلهم ويقول: «غير أن لكم رحماً سأبلها ببلالها» رواه مسلم، والله وَ لله وَ يقول له مع محاربتهم له: ﴿ قُل لا آ أَسَّالُكُم عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُ ﴾ [الشّودي: ٢٣].

وإذا أساء إليك القريب فأحسن إليه، وهذا هو الدواء الشرعي فالمسيء تقابل سيئته بالحسنة، وفي هذا الصنيع علو ورفعة عند الله، وعزة عند خلقه بإلجام النفس عن قبائحها، يقول عز وجل: ﴿ ٱدۡفَعُ بِالَّتِي هِيَ ٱحۡسَنُ ٱلسَّيِّئَةُ ﴾ [المؤمنون: ٩٦].

ولا يوفق لهذه الخلة إلا من أرخص نفسه في جنب الله. وثمة خير آخر من الإحسان إليهم مقابل إساءتهم وهو كظم الغيظ، وذلك من صفات أهل الجنة، قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ قَال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ أَعِنَا لِللَّهَ عَنِ اللَّمَ اللَّيْنَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالْكَظِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ أَلْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ المُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣، ١٣٤]. وفي مقابلة إساءتهم بالإساءة هجر لعبادة صلة ذوي القربي، وتأجيج للقطيعة، ووقوع في حبائل الشيطان وشراكه.

جاء رجل إلى النبي على: فقال يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إليَّ وأحلم عليهم ويجهلون عليَّ، فقال عليه الصلاة والسلام: «لأن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك» (رواه مسلم).

# المحافظة على الوقت

الأيام أجزاء من العمر ومراحل من الطريق، تفنى يوماً بعد يوم، ومضيها استنفاد للأعمار واستكمال للآثار وقرب من الآجال، وغلق لخزائن الأعمال، والشاب الحاذق يغتنم زهرة شبابه في حفظ القرآن والمتون وحضور دروس العلماء وقراءة الكتب والعبادة عملاً بوصية النبي على لابن عباس: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز» (رواه ابن ماجه). وما نبغ من نبغ من العلماء إلا بمحافظتهم على أعمارهم بحفظ زمانهم، وصحبة صالحة أعانتهم على طاعة ربهم.

# فضل العلم

العلم أفضل مكتسب، وأشرف منتسب، وأنفس ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجنى، وما اكتسب مكتسب مثل علم يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى، يقول سفيان بن عيينة: «من طلب العلم فقد بايع الله».

وهو ميراث النبوة كما قال تعالى: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ ۗ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمَنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَمُو الْفَضُلُ الْمُبِينُ ﴾ [المنصل: ١٦]. ومن أورثه الله علم الكتاب والسُّنة فقد اصطفاه، يقول النبي ﷺ: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» (دواه البخاري).

طلب العلم والاستزادة منه شرف لا يضاهى، وفضل لا يحد، ثمراته معجلة، وقطوفه دانية، طالبه منظوم في سلك العظماء ﴿يَرْفَع ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُم وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِعْدَ دَرَجَنَتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [المجادلة: ١١].

ولا أنفع بإذن الله للعبد من التحصن بعلم الشريعة.

سلوك طريقه توفيق للخلود في الجنان، الخلق عنه راضون، ولصنيعه مستغفرون، والملائكة لمجالسة أهله راغبون.

العقلاء مطبقون على تعظيم العلم والحث على تحصيله، وقد رفع الله بالعلم أقواماً فجعلهم في الخير قادة، فكم من وضيع رفعه العلم إلى مصاف الشرفاء، وكم من حقير عند الناس نظمه العلم في سلك العظماء.

تحب الملائكة مجالسة أهله، وبأجنحتها تحفهم، ومن في السموات ومن في الأرض مستغفر لهم، يقول النبي على: «من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاءً لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء هم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر» (رواه أبو داود والترمذي).

#### ﴿ فوائد العلم:

العلوم النافعة تصلح العقائد، وتزكي النفوس، وتهذب الأخلاق، وتكون بها الأعمال الصالحة مثمرة الخيرات، والعلم هو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، ومنار سبيل الجنة، وهو عبادة جليلة من أجل العبادات، يقول بشر الحافي: «لا أعلم على وجه الأرض عملاً أفضل من طلب العلم» من غرس العلم اجتنى النباهة، ومن غرس الوقار اجتنى المهابة.

قال ابن حزم (۱): «لو لم يكن من فائدة العلم والاشتغال به إلا أنه يقطع المشتغل به الوساويس المضنية، ومطارح الآمال التي لا تفيد غير الهم، وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس لكان ذلك أعظم داع إليه، فكيف وله من الفضائل ما يطول ذكره».

#### ۞ آداب طالب العلم:

إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وليكن سؤالك تفقهاً لا تعنتاً. قال لقمان: «يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل المطر».

<sup>(</sup>۱) مداواة النفوس من رسائل ابن حزم ۱/٣٤٣.

وعليك بتبجيل العلماء وأهل الفضل والإيمان، وإذا تعلم الإنسان وحصّل قدراً من العلم، فليعلم أنه قليل بجانب ما جهل، فلا يدخله العجب، والعلم لا ينال إلا بالتواضع وإلقاء السمع، فاحترم معلمك وجل قدره بالتأدب معه في الحديث والاستماع والهيئة. وسوء الأدب معه مروق من صفات المروءات والأعراف وزيغ عن سير الأسلاف يقول الربيع: «والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليَّ هيبةً له».

واشكر معلمك على إرشاده وإخلاصه لحالك، فإنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ومن مودة المتعلم بمعلمه الاعتذار له ونسب العتب للنفس. وأحسن إليه في الخطاب وتلطف في السؤال والجواب. واحذر المباهاة والمماراة، واصغ إلى حديث معلمك ولا تنثن عن الاستفهام فيما أشكل عليك من علوم الشريعة فالسؤال عن الدين شرف، والإعراض عن السؤال والبقاء على الجهل مهانة. تقول عائشة وَ الله نساء الأنصار لم يكن الحياء يمنعهن أن يتفقهن في الدين».

# ﴿ الأقران:

الخصال الصالحة من البر لا تحيا إلا بالموافقين في الطباع، ومن أخص الصفات في الصاحب أن يكون ذا فضل في الرأي، وثقة في المودة، وأمانة في السر، ووفاء بالإخاء. ولا تلزم سوى الصالحين فنعم العون هم على أمور الدنيا والدين.

ومن سمات المسلم أن لا يحسد أحداً من أقرانه على ما منحه الله من نعم من حفظ أو فهم أو إدراك أو بدو علامات نفعه للمسلمين، ويحفظه في غيبته فلا يؤذيه، ولا يهتك عرضه بالنميمة والبهتان.

وقد كان السلف يعظم أحدهم قرينه ويبجله مع سلامة قلبه له والثناء عليه في غيبته، ولقد كان ابن كثير وابن القيم كلاهما أقران وهما من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر إلى تعظيم ابن كثير لقرينه ابن القيم وهو يترجم له، يقول عنه (۱): «كان حسن القراءة والخُلق وكثير التودد لا يحسد أحداً، ولا يؤذيه، ولا يستعيبه، ولا يحقد على أحد، وكنت من أصحب الناس له وأحب الناس إليه».اه.

فبسلامة الصدر والمحبة في الله نفع أمثال هؤلاء المسلمين. فصاحب المجدين المتيقظين للزمان، وجانب المجالسة الخاوية، واقرأ سير الأفذاذ واستزد من المعرفة بعلوم الشريعة، واغتنم حياتك النفيسة، واحتفظ بأوقاتك العزيزة، وحث رفقاءك على تحصيل العلم، وانصح لهم في الدين، ولا تحسد ذا نعمة على نعمته بالحفظ والفهم، وسل المنعم التوفيق دوماً، فالعون من الوهاب لا بالركون إلى الأسباب.

#### ﴿ عثرات طلب العلم:

العوائق والآفات عثرات أمام مواصلة سير الطلب، فالحفظ والمدارسة لا تحمدان بحضرة الشواغل والصوارف.

وفي الملهيات الحضارية المحذورة، والمحطات الفضائية، إشغال للأفكار وعيش في الأوهام، وهدر للأوقات، وفي مجانبتها صيانة للدين وصفاء الأذهان وحفظ الأزمان ومسابقة الأقران، فنزه سمعك وبصرك عما يلوث فكرك ويسيء إلى سلوكك، ويفسد أخلاقياتك، وآفة العلم الإعجاب، وحليته الحلم والتواضع، والسعيد من عرف الطريق إلى ربه وسلكه قاصداً الوصول إليه، والمحروم من عرف الطريق ثم أعرض عنه.

# العلم مشقة العلم مشقة

طلب العلم شاق، ولكن له لذة ومتعة، والعلم لا ينال إلا على جسر من التعب والمشقة، ومن لم يتحمل ذل العلم ساعة يتجرع كأس الجهل أبدا.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٨/ ٥٢٣.

والعلم والعمل لا مناص من الصبر عليهما، والصابر موعود بالجنان: ﴿سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرُمُ فَنِعُم عُقْبَى ٱلدَّادِ ﴾ [الرّعد: ٢٤]، ولا ينال العلم إلا بالصبر على المكاره، وبذل النفوس في طلبه والتفاني فيه. قال ابن الجوزي (١٠): «ولقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل، لأجل ما أطلب وأرجو، كنت في زمان الصبى آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث، وأقعد على نهر عيسى فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت اللقمة شربت عليها وعين همتى لا ترى إلا لذة تحصيل العلم».

وقال ابن كثير عن نفسه وهو يؤلف كتاب جامع المسانيد: «لا زلت أكتب فيه في الليل والسراج ينونص $\binom{(7)}{}$  حتى ذهب بصري معه $\binom{(9)}{}$ .

ويقول أبو حاتم الرازي: «أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت سبع سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على ألف فرسخ (٤)، ثم تركت العدد بعد ذلك، وخرجت من البحرين إلى مصر ماشياً، ثم إلى الرملة ماشياً، ثم إلى دمشق، ثم إلى أنطاكية، ثم إلى طرسوس، ثم رجعت إلى حمص، ثم منها إلى الرّقة، ثم ركبت إلى العراق، كل هذا وأنا ابن عشرين سنة» (٥).

وبالنظر إلى عواقب الأمر يهون الصبر عن كل ما تشتهي وتكره.

ومن أنفق عصر الشباب في العلم، فإنه في زمن الشيخوخة يحمد ما جنى من غرس، ويلتذ بتصنيف ما جمع، ولا يرى ما يفقد من لذات البدن شيئاً بالإضافة إلى ما يناله من لذات العلم. قيل للإمام أحمد: «متى الراحة؟ قال: عند وضع أول قدم في الجنة». والله معك على قدر صدق الطلب وقوة اللجأ وخلع الحول والقوة.

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر ص ١٥١.

<sup>(</sup>٢) ينونص: أي يرتفع ضوؤه وينخفض.

<sup>(</sup>٣) المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد ص ٢٣، لمحمد بن الجزري.

<sup>(</sup>٤) الفرسخ: ٥٠٥ كيلومتر تقريباً أي أنه قطع ٥٠٥٠٠ كيلومتر على قدميه في تلك الرحلة في طلب العلم ثم بعد ذلك توقف عن حساب ما قطعه من المسافات.

<sup>(</sup>٥) طبقات الشافعية الكبرى ٢٠٨/٢.

# الغربة في طلب العلم:

البعد عن الأهل والأوطان يظهر مناصع الرجال وكريم الخلال، وفي الغربة دربة على مشقة الحياة وضيق الابتلاء، وهو مدرسة للشموخ في العلم، ودرس في أن الحياة قد لا يدوم فيها الرخاء والترف، وفي الغربة انطلاقة لطالب العلم في عدم الاعتماد على الأهل، وأن الحياة لا تدوم على حال، وفي ذلك يقول الإمام الشافعي في ديوانه:

ت خرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجسد

وقال أيضاً:

ما في السمقام لذي عقل وذي أدب مسن راحة فسدع الأوطان واغترب سافر تبحد عوضاً عمّن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب وانصب فإن لذيذ العيش في النصب إنسي رأيت وقوف السماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب والأسد لولا فراق الأرض ما افترست والسهم لولا فراق العقوس لم يُصب والشمس لو وقفت في الفلك دائمة ومن عرب لما لما الناس من عُجم ومن عرب

والسبدر لسولا أُفُسولٌ مسنسه مسا نسظسرت إلسيسه فسي كسل حسين عسينُ مسرتسقب والستبر كالستسرب مسلقى فسي أمساكينيه والسعسود فسي أرضه نسوع مسن السحَسطب فسإن تسغسرَّب هسذا عسز مسطسلسبه وإن تسغسرَّب ذاك عسز كسالسنه

وإذا صدق الغريب مع الله شرح الله صدره في غربته، فالنبي كان مدخله إلى المدينة مدخل صدق بالله ولله وابتغاء مرضاة الله فاتصل به التأييد والظفر، وأدرك خيري الدنيا والآخرة بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب، فإنه لم يكن بالله ولا لله؛ بل كان محادة لله ورسوله فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار، وما خرج أحد من بيته إلى بلد آخر إلا يكون بصدق أو كذب فمخرج كل واحد ومدخله لا يعدو الصدق أو الكذب.

والله على إذا أراد رفعة عبد كسره أولاً، فإذا لجأ إلى الله وطلب ما عنده وتقرب إليه بالطاعات، رفعه الله بعد ذلك بقدر انكساره لله تعالى. فلا تحزن في الغربة ولا تضجر من كرباتها، فقد لاقى العلماء منها المشقة والضنك، فلم يزدهم ذلك إلا صموداً في طلب العلم حتى حُفظ هذا الدين على أعناق أولئك العظام. فسر على ما سار عليه العلماء فأنت في الغربة تخطو خطواتهم، وكن متعلقاً بالله على في غربتك، واحفظه بالطاعة ليحفظك ربك ويحفظ أهلك في ديارهم وتأنس في التغرب.

## ۞ مشقة الغربة:

فراق الوطن عزيز على النفس ثقيل على الطباع، ولما أخرج النبي ﷺ من مكة نظر إليها وقال: «والله إنك لخير أرض الله إلى الله، ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت» (رواه أحمد).

وقد لاقى فحول العلماء في الغربة ما لاقوا، ولم يثنهم ذلك عن مواصلة طلب العلم، فالإمام أحمد لما خرج إلى عبد الرزاق الصنعاني في اليمن، انقطعت به النفقة، فأكرى نفسه (أي أجّرها) على جلالة قدره وعلمه من بعض الحمّالين إلى أن وافى صنعاء، وقد كان أصحابه عرضوا عليه المواساة فلم يقبل من أحد شيئاً (۱). ورهن الإمام أحمد نعله عند خباز على طعام أخذه منه عند خروجه من اليمن (۲). وقال الحافظ ابن كثير (۳) ـ وهو يتحدث عن الشدائد التي لقيها الإمام أحمد خلال رحلته إلى اليمن وإقامته فيه لتحصيل العلم والحديث قال: «وسرقت ثيابه وهو باليمن، فجلس في بيته ورد عليه الباب، وفقده أصحابه، فجاؤوا إليه فسألوه، فأخبرهم فعرضوا عليه ذهباً فلم يقبله، ولم يأخذ منهم إلا ديناراً واحداً ليكتب لهم به، ـ أي أخذ الدينار على أن يكون أجرة لما ينسخه لهم من الكتب ـ ، فكتب لهم بالأجر رحمه الله».

والإمام البخاري في الغربة لا يجد ما يستر به عورته، وحكى الخطيب البغدادي (٤) في ترجمة الإمام البخاري قال: «قال عمر بن حفص الأشقر إنهم فقدوا البخاري أياماً من كتابة الحديث بالبصرة، قال: فطلبناه فوجدناه في بيت وهو عريان، وقد نفد ما عنده ولم يبق معه شيء، فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوباً وكسوناه، ثم اندفع معنا في كتابة الحديث» ا.ه.

بل كان يأكل من الأرض، وما عنده ما يشتري به طعاماً.

يقول الإمام البخاري عن نفسه: «خرجت إلى آدم ابن أبي إياس في عسقلان، فتخلَّفت عني نفقتي حتى جعلت أتناول حشيش الأرض ولا أخبر بذلك أحداً، فلما كان اليوم الثالث أتاني آت لم أعرفه، فناولني صرة دنانير، وقال أنفق على نفسك»(٥).

<sup>(</sup>١) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) مناقب الإمام أحمد ص ٢٢٦، التحلية ٨/ ١٧٥ ـ ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١٠/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢/ ١٣.

<sup>(</sup>٥) طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ٢٢٧.

وأبو حاتم يحكي لنا ما قاساه في طلب العلم من الشدة يقول: «في سنة أربع عشرة ـ أي ومائتين ـ بقيت ثمانية أشهر بالبصرة، وكان في نفسي أن أقيم سنة فانقطعت نفقتي فجعلت أبيع ثيابي حتى نفدت وبقيت بلا نفقة ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيتي فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت فغدا عليّ رفيقي فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، وانصرفت جائعاً، فلما كان من الغد غدا عليّ فقال مُرّ بنا إلى المشائخ، قلت أنا ضعيف لا يمكنني، قال ما ضعفك؟ قلت لا أكتمك أمري قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئاً، فقال قد بقي معي دينار، فنصفه لك ونجعل النصف الآخر في الكراء فخرجنا من البصرة وقبضت منه النصف دينار»(١).

# ﴿ الأخوة في الله:

كل رابط في الحياة ينقلب في الآخرة إلى عداوة إلا ما كان في ذات الله قال تعالى: ﴿ الْأَخِلَاءُ يُومَينِ بَعْضُهُم لِبَعْضِ عَدُولً إِلَّا الْمُتَقِينَ ﴾ [الزّخرف: ٢٧] قال ابن كثير في تفسيره (٢): «أي كل صداقة وصحابة لغير الله تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله وَ الله وَ الله

المحبة في الله محبة مأمونة منزوعة المكر، بعيدة عن الخيانة أو الخذلان، لا تخشى فيها الغوائل، متوارية عن المصالح الدنيوية باقية ببقاء الله وهو سبحانه حيٌ لا يموت.

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء ٢٥٦/١٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير ٤/ ١٣٣.

الأخوة في الله عبادة ميسورة ممزوجة بالمتعة والأنس، تزداد بالإيمان والنصح وحفظ السر وإيصال النفع لأخيك وكف الضر عنه. وتصفو مودتها بصدق الحديث ونبذ الحسد ومجانبة المكر أو النكاية. آية صدقها الوفاء والأمانة والهدية.

قال عليه الصلاة والسلام: «تهادوا تحابوا». (رواه البخاري في الأدب المفرد).

كمال الإيمان مقيد بها، قال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم». (رواه مسلم). حقيقتها جسد واحد تعدد فيه القلوب قال عليه الصلاة والسلام: «المؤمنون كرجل واحد» رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل عليه الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» (متفق عليه).

وإذا كان المؤمنون إخوة أُمروا فيما بينهم بما يوجب تآلف القلوب واجتماعها، ونهوا عما يوجب تنافر القلوب واختلافها.

# ⊛ حضور دروس العلماء:

٤٨

حضور دروس العلماء عبادة جليلة، ففي دروسهم زيادة إيمان ومجالسة للصالحين، وتعلو وجوههم خشية الله ومراقبته، والنصح للأمة، وتنتفع بمجالسة العالم الشفقة على الضعفاء ومواساة الفقراء، في درسهم سمت العلماء، وفي حديثهم الصدق وعلى جوارحهم أمارة نقاء السريرة وكثرة العبادة، حفظ دائم لزمان دهرهم، حسن في التعامل في أفعالهم، حلم الشيوخ وحكمة العقلاء، ومع أقرانهم وفاء الصديق وحفظ الود، ومع الغريب إكرام الضيف، مجالسهم تذكير بسير الأفذاذ من الأسلاف، شحذ دائم لأمور الآخرة، في دروسهم يلتقط الناشئ ما في صدورهم من لباب الكتب، حفظوا أحسن ما قرؤوا، وأظهروا زهرة ما حفظوا، في حلقاتهم تصحيح لألفاظ ما في بطون الكتب، وإرشاد لخير ما يقرأ وخلاصة ما يحفظ، في القرب منهم إيضاح لفهوم مسطور فحول العلماء، في دروسهم خيرات متناثرة وثمرات

يانعة، فكن أقرب الناس إليهم وإلى دروسهم ترتشف من معين علومهم وأخلاقهم.

# ﴿ احترام العلماء:

العلماء هم سراج العباد، ومنار البلاد، وقوام الأمة، يقول سلمان الفارسي وي المعلم كمثل رجل عمل سراجاً في طريق مظلم يستضيء به من مر به».

ومن تعظيم الشريعة والدين تعظيم العلماء، فهم خلف أنبياء الله في دعوتهم، قال عليه الصلاة والسلام: «العلماء ورثة الأنبياء» رواه أحمد. وقد سار الأسلاف على تبجيل العلماء وتوقيرهم.

يقول الربيع بن سليمان: «ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليَّ هيبةً له». سؤالهم علم، ومجالستهم سعادة، ومخالطتهم تقويم للسلوك، وملازمتهم حفظ للشباب بإذن الله من الزلل.

يقول أبو الدرداء و العلماء ليست في التزود من العلوم والمعارف فحسب؛ العلم». ثمرة مجالسة العلماء ليست في التزود من العلوم والمعارف فحسب؛ بل بالإقتداء في الهدي والسمت وعلو الهمة ونفع الآخرين. يقول ميمون بن مهران: «وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء» وبُعد ناشئة المسلمين عن العلماء يفضي إلى تخبط في طلب العلم، وإعجاب بالرأي، وسبب في الفرقة وقلة في التعبد، يقول الشعبي رحمه الله: «جالسوا العلماء فإنكم إن أحسنتم حمدوكم، وإن أسأتم تأولوا لكم وعذروكم، وإن أخطأتم لم يعنفوكم، وإن جهلتم علموكم، وإن شهدوا لكم نفعوكم» فجالس العلماء بأدب وتواضع في نفسك وتلطف معهم في السؤال وليكن حديثك معهم بأحسن المقال.

#### ⊕ عدم استعجال قطف الثمرة:

لا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملةً ذهب عنه جملةً، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي، وداوِ بدواء الإخلاص عليل العمل القليل.

فإذا شرعت في طلب العلم فلا تقرأ كتب المطولات والخلافيات وأنت في أول الطلب، وإذا بدأت في حفظ المتون فلا تحفظ متناً يحفظه السابقون في أشهر تحفظه أنت في أيام، وكانت طريقة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مع طلابه: يحفظون ثلاثة أبيات من ألفية ابن مالك كل يوم فقط، وثلاثة أحاديث من بلوغ المرام، وثلاثة أسطر من زاد المستقنع، فينتهون من الزاد كل ثلاث سنوات مرة، وبهذه الطريقة المتأنية المتقنة خرج العلماء الراسخون.

والعلماء يمكثون في بعض مصنفاتهم عدد سنين يقول ابن حزم (١): «أنفقت في ذلك أكثر عمري» وهو ثمانون صفحة فقط. وابن حجر مكث في تصنيف «فتح الباري شرح صحيح البخاري» خمسة وعشرين عاماً.

والداعية لا يتطلع إلى ثمرة دعوته بكثرة المستجيبين، بل عمله مقصور على البيان والدعوة، وليست له الهداية وتحويل القلوب، يقول الله تعالى: ﴿مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ [المائدة: ٩٩].

ومن الأنبياء من اجتهد في دعوة قومه سنين عدداً فلم يستجيبوا له، يقول النبي على المرجل والنبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد». (رواه البخاري).

فاعمل صالحاً بإخلاص ولا تتطلع إلى ثمرة العمل.

<sup>(</sup>١) مداواة النفوس ص ٥.

# € العمل بالعلم:

العلوم ما وضعت إلا لتهدي إلى العلم النافع، وليس العلم أن تعرف المجهول ولكن أن تستفيد من معرفته، والعلم النافع حقاً هو الذي يُرى أثره على صاحبه نوراً في الوجه، وخشية في القلب واستقامة في السلوك، وصدقاً مع الله، وصدقاً مع النفس والناس، والله و الله و العمل الصالح مع الإيمان قيداً في دخول الجنة قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُمُ جَنَّتُ تَعَرِى مِن تَعَيِّما ٱلْأَنْهَرُ ذَلِكَ ٱلفَوْرُ ٱلْكِيرُ [البُرُوج: ١١] فذكر العمل الصالح مع الإيمان.

والله رَجَالُ ذم بني إسرائيل على عدم انتفاعهم بالعلم فقال سبحانه عنهم: ﴿ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتِ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلَمُ بَغْيَا عَنه مَ : ﴿ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلَمُ بَغْيَا الْمَارَى وَوَصَفُهُم يَوْمَ الْقِيَكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْلَفُونَ ﴾ [الجَاشية: ١٧] وذم النصارى ووصفهم بالضلالة لجهلهم وعبادتهم ربهم بغير علم.

والعامل بعلمه يخرج من بين الطائفتين الملومتين اليهود والنصارى، والعمل بالعلم ليس في جانب العبادات المحضة فحسب؛ بل حتى في المعاملات مع الخلق، فصدق الحديث، والوفاء بالوعد، والإحسان إلى الجار، وصلة الرحم، والعفو عن الآخرين، كل ذلك عمل بالعلم.

يقول ابن القيم (۱) عن شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكان بعض أصحابه الأكابر يقول وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه، وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم. وجئت يوماً مبشراً له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانه، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه ونحو هذا الكلام، فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منه، فرحمه الله ورضي عنه».اهد هكذا العلم يهذب النفوس ويعلو على الهوى ويغلب الشهوات، وبهذا جاءت الشريعة.

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ۲/ ٣٤٥.

# هل أتزوج وأنا أطلب العلم ؟

الزوجة هي المأوى الذي هيأه الله للرجل يستقر فيه، قال تعالى: ﴿وَمِنْ ءَاكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمُ أَزْوَجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَنفَكَرُونَ ﴿ [الرَّوم: ٢١] فذكر جل وعلا بأن النوجة سكن ووصفها بأنها لباس قال سبحانه: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ الزوجة سكن ووصفها بأنها لباس قال سبحانه: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ الزّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمُ هُنَّ لِبَاشٌ لَكُمُ وَأَنتُم لِبَاشٌ لَهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٨٧] وأيهما أفضل للشاب أن يكون له لباس يلتحف به وسكن يأوي إليه أم يبقى عرياناً وحيداً بلا مسكن؟!!

والزواج للشاب أجمع للذهن، وأدعى للرجولة، وأمكن في المجتمع، فالزوجة عون على طلب العلم، ورافد في متاعب الحياة فلا تتردد أيها الشاب في العزم على دخول بوابة الزواج متفائلاً بالسعادة.

# @ ما هي مواصفات الزوجة التي أختارها ؟

صفات المرأة الباطنة وحسن معشرها لا تظهر على حقيقتها إلا بعد الزواج، فكم من امرأة أُثني عليها في خلالها ثم تبين ضد ذلك، والإسلام وجَّه طالب النكاح إلى اختيار المرأة ذات الدين التي تحقق له مقاصد الزواج الشرعية، يقول عليه الصلاة والسلام: «تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك». (متفق عليه).

وشرط الدين في المرأة اجعله أساساً في الخطبة، وكذا علو خلقها ورقي تعاملها وحسن بشاشتها، فبهاء منظرها مع دينها وخلقها من كمال صفاتها. وإذا اجتمع في المرأة دين ومال وحسب وجمال، فتلك خلال أربع إن اجتمعت في امرأة فاظفر بها، ولا تقدم شرط الجمال على الدين، يقول عليه الصلاة والسلام: «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة». (رواه مسلم). وقبل الخطبة اجعل الأناة مطيتك، والسؤال عن خلق والديها أصل في علو خلق زوجتك فالخلل من أحدهما قد يظهر الصدع عليها.

فضل العلم ٣٥

## ﴿ أَبِي يمنعني من الزواج:

السمة الغالبة على المجتمعات تقليد بعضها بعضا، وهذا من الخطأ، ودين الإسلام له أصول ثابتة ودعائم قائمة، فلسنا بحاجة إلى تقليد غيرنا، وديننا حثنا على تزويج الشباب وكذا الشابات؛ لما يترتب على ذلك من مصالح ظاهرة ولما يندرئ بها من محاذير واقعة، والخالق للخلق أعلم بهم، وفي الإسلام قول نبينا على: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». (متفق عليه).

ولو كان في زواج الشاب وهو حديث السن مفسدة لما حث الشرع المطهر على زواج الشاب، والقاعدة الشرعية المقررة أن «كل أَمْرِ أَمَر الله به فهو يحبه ويرضاه»، فإذا كان الله يحب زواج الشاب والشابة فلماذا يتوقف الآباء عن تزويجهم، وفي المجتمع ويلات يئن منها، سببها تأخير سن الزواج، وفي النكاح يتحقق العفاف والإحصان والصلاح.

# الدعوة إلى الله

خير الأعمال وأبرها عند الله الدعوة إليه سبحانه، وقول الداعية أحسن الأقوال في ميزان الله قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [فصلت: ٣٣] وهي طريقة الأنبياء وأتباعهم قال سبحانه: ﴿قُلْ هَذِهِ عَلِيهِ اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنَى وَسُبْحَنَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٨].

وكل عمل يقوم به المهتدي على يديك لك فيه نصيب يقول عليه الصلاة والسلام: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله». رواه مسلم. والدعوة إلى الله من الأسس التي قام عليها هذا الدين، وهي سبيل النجاة، وربنا ذكر أن الإنسان خاسر إلا إذا أدى حقوقاً أربعة هي: الإيمان بالله، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والصبر على ذلك. وقد ذكرها الله في سورة كما مله في أن الإنسن لفي خُسر \* إلا الدين ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَتُواصَوا بِالله بِهِ إلا العصر: ١ - ٣]. فادع إلى الله بحكمة وأناة وموعظة حسنة، ولا تتردد في دعوة الآخرين، فإن رأيت تكاسلاً من أحد إلى الصلاة فإرشاده إلى أدائها دعوة، وتذكير العاق لوالديه بوبال العقوق إرشاد، وموعظة قاطع الرحم نصيحة.

# أُحب الدعوة ولكني لست بليغاً فماذا أفعل ؟

البلاغة والفصاحة والبيان ليست شرطاً في الدعوة إلى الله، فكليم الرحمن موسى ثقل لسانه عن البيان وسأل الله سبحانه بقوله: ﴿وَاَحْلُلُ عُقَدَةً وَن لِسَانِي ﴾ [طه: ٢٧] وعدوه فرعون أبين منه في الكلام لذا اخبر الله عن فرعون أنه قال: ﴿أَمْ أَنا خَيْرٌ مِّنَ هَذَا اللَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ ﴾ [الرّخرف: فرعون أنه قال: ﴿أَمْ أَنا خَيْرٌ مِّن هَذَا اللَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ ﴾ [الرّخرف: ٢٥] أي لا يحسن الكلام والبيان. ومع عدم فصاحة موسى وبيانه إلا أن أمته أصبحت أكثر الأمم أتباعاً بعد أمة محمد والمعلقة ولا يكن حياؤك مانعاً لك عن تبليغ الخير لغيرك.

والدعوة إلى الله ليست مقتصرة على موعظة على منبر أو نصيحة في محفل؛ بل إن الدعوة إليه متنوعة، فالإنكار على الفرد على خلوة به دعوة، ودعم سبل الخير بالمال فضيلة، وتسهيل طرق الدعوة دعوة، وبهذا يصبح المجتمع على اختلاف فئاته دعاةً إلى الله بالمال والقلم واللسان.

# النصيحة

الخلق مجبولون على النقص وظهور المعايب، وأصل الدين مبني على النصح للخلق وإخفاء النقائص، قال عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم» رواه مسلم. وهي من قواعد إصلاح المجتمع، واتصف بها رسل الله عليهم السلام في دعوتهم لأقوامهم، قال الله عن نوح: ﴿أُبِلِغُكُمُ رِسَالَتِ رَبِي وَأَنْ لَكُم نَاصِحُ لَكُم وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ﴿أَبِلِغُكُم وَسَالَتِ رَبِي وَأَنْ لَكُم نَاصِحُ أَمِينُ ﴾ [الأعراف: ٢٦] وقال الله عن هود: ﴿أُبَلِغُكُم وَسَلَتِ رَبِي وَأَنْ لَكُم نَاصِحُ أَمِينُ ﴾ [الأعراف: ٢٦] وقال الله عن صالح ﴿فَتَوَلَّلُ عَنْهُم وَقَالَ يَنَقُومِ لَقَد أَبْلَغْتُكُم وَسَالَة رَبِي وَنَصَحَتُ لَكُم وَلَكِن لا تُحِبُون النبي على الله عليها، قال جابر بن عبد الصحابة رضوان الله عليهم يبايعون النبي على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم» (متفق عليه).

والناصح ناصع القلب سليم الصدر حسن السريرة مشفق القلب، وقد علت مرتبة السابقين بها قال أبو بكر بن عياش: «ما فاق أبو بكر رضي أصحاب رسول الله بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء كان في قلبه، قال: الذي كان في قلبه الحب لله والنصيحة في خلقه».

وما منح العبد حب إصلاح المجتمع بالنصح إلا شرف قال الفضيل بن عياض: «ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء النفس وسلامة الصدور والنصح للأمة».

وهي من أجل الأعمال، سئل ابن المبارك: «أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله»، وما خفيت النصيحة في مجتمع إلا ظهرت الغيبة فيه، ولا ينصح لك إلا من أحبك، ولتكن نصيحة المشفق على خفاء. قال ابن رجب (۱): «وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سراً حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه» اهد.

وتتعين النصيحة لمن طلب منك النصيحة قال عليه الصلاة والسلام: «حق المسلم على المسلم ست ـ ذكر منها ـ: وإذا استنصحك فانصح له». (دواه مسلم).

ولتكن نصيحتك لأخيك محفوفة بالشفقة والرأفة والمحبة والمودة وكمال النصح بعيدة عن التشفي أو الحسد أو الفضيحة، وكلما كانت محاطة بضوابط الشريعة كانت أبلغ في النفس وأشد في التأثير، وأسرع في التغيير. ولا تتردد عن نصيحة أي شخص ولا تحقره، فقد يغير الله أحواله بكلمات يسيرة ينساها قائلها بعد لحظات، ولكن لصدق قائلها يصبح لها دوي في فؤاد أخيك.

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ١/ ٢٢٥.

# الصبر على المصائب

المرء في حياته معرض للفتن والرزايا، والمحن والبلايا، ولا ينصع نور الإيمان ويرسخ اليقين إلا بالتمحيص والمماحلة.

والحياة مبنية على المشاق وركوب الأخطار، ولا يطمع أحد أن يخلص من المحنة والألم، ولكن مابين مقل ومستكثر، قال ابن الجوزي (١): «من يريد أن تدوم له السلامة، والنصر على من يعاديه، والعافية من غير بلاء، فما عرف التكليف ولا فهم التسليم». ولا بد من حصول الألم لكل نفس سواء آمنت أم كفرت. والقواطع ممن يتبين بها الصادق من الكاذب قال سبحانه: ﴿أَحَسِبُ ٱلنَّاسُ أَن يُتُرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُقْتَنُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢].

وما الابتلاء إلا عكس المقاصد وخلاف الأماني، والدنيا لا تصفو لأحد ولو نال منها ما عساه أن ينال.

يقول النبي عَلَيْهُ: «من يرد الله به خيراً يصب منه» (رواه البخاري). والمرء يتقلب في زمانه في تحول من النعم واستقبال للمحن.

<sup>(</sup>۱) صيد الخاطر ص ٣٨٤.

قال ابن القيم (1): «من خلقه الله للجنة لم تزل تأته المكاره، والمؤمن الحازم يثبت للعظائم، ولا يتغير فؤاده، ولا ينطق بالشكوى لسانه، وكتمان المصائب والأوجاع من شيم النبلاء، وما هلك الهالكون إلا من نفاد الجلد، فخفّف المصاب عن نفسك بوعد الأجر وتسهيل الأمر لتذهب المحن بلا شكوى، وتذكر دوماً أنك ما منعت إلا لتعطى، ولا ابتلاك إلا لتعافى، ولا امتحنك إلا لتصفى».

# 🟶 كيف تهون عليَّ المصيبة ؟

يقول ابن الجوزي<sup>(۲)</sup> «ليس في التكليف أصعب من الصبر في القضاء، ولا فيه أفضل من الرضا به»، ومن تأمل بحر الدنيا، وعلم كيف تتلقى الأمواج، وكيف يصبر على مدافعة الأيام، لم يتهول نزول بلاء، ولم يفرح بعاجل رخاء، فلا تتألم على فوات حظوظ الحياة، وأنزل ما أصابك من ذلك، ثم انقطع منزلة ما لم يصب، وأنزل ما طلبت من ذلك، ثم لم تدركه منزلة ما لم يطلب.

يقول ابن القيم (٣): «قال لي شيخ الإسلام مرةً: العوارض والمحن هي كالحر والبرد، فإذا علم العبد أنه لابد منهما لم يغضب لورودها، ولم يغتم لذلك ولم يحزن».

فطوارق الحياة هموم، والناس فيها معذبون على قدر هممهم بها، الفرح بها هو عين المحزون عليه، آلامها متولدة من لذاتها، وأحزانها من أفراحها، يقول أبو الدرداء: «من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها، ولا ينال ما عنده إلا بتركها».

فأيقن بقدر الله وخلقه وتدبيره، واصبر على بلائه وحكمه، واستسلم

<sup>(</sup>١) الفوائد ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر ص ٩١.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين ٣/ ٣٨٩.

لأمره فالدنيا طافحة بالأنكاد والأكدار، مطبوعة على المشاق والأهوال. قال ابن مفلح (١): «وكان شيخ الإسلام كثيراً ما يتمثل بهذا البيت:

# بينايرى الإنسان فيها مخبراً حستى يسرى خسبراً مسن الأخسبار طبعت على كدر وأنت تريدها صفار والأكدار»

وكن مؤمناً بالأقدار، فالإيمان بها ركن من أركان الدين، وليس كل ما يتمنى يدرك، وبالإلحاح في الدعاء والتوجه إلى الله بالكلية، تفتح الأبواب ويتحقق المرغوب، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس تكن أغناهم ولا تقنط فتخذل، وتذكر كثرة نعم الله عليك، وادفع الحزن بالرضا بمحتوم القضاء، فطول الليل وإن تناهى فالصبح له انفلاج، وآخر الهم أول الفرج، واضرع إلى الله يزهو نحوك الفرج، وما تجرع كأس الصبر معتصم بالله إلا أتاه المخرج.

# ﴿ الأنبياء والابتلاء:

بالابتلاء يرفع شأن الأخيار، ويعظم أجر الأبرار، يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاءً؟ قال: «الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة، زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء في المؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة» (دواه البخاري).

وطريق الابتلاء معبر شاق، تعب فيه آدم، ورمي فيه في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وألقيَ في بطن الحوت يونس، وقاسى الضر

<sup>(</sup>١) الآداب الشرعية ٢/ ٢٤٧.

أيوب، وبيع بثمن بخس يوسف، وألقي في الجب إفكاً وفي السجن ظلماً، وعالج أنواع الأذى نبينا محمد على أنت على أنة الابتلاء سائر، والمؤمن يبتلى ليهذب لا ليعذب، والمصيبة حقاً إنما هي المصيبة في الدين، وما سواها من المصائب فهي عافية، فيها رفع الدرجات وحط السيئات، فلا تأس على ما فاتك من الدنيا، فنوازلها أحداث، وأحاديثها غموم، وطوارقها هموم، فالأنبياء لما ابتلوا صبروا، فاصبر أيها المبتلى كما صبر صفوة البشر عليهم الصلاة والسلام لعل الله أن يحشرك معهم في الآخرة.

# الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الشريعة، ومن أوجب قواعد الدين، وهو حصن الإسلام المنيع، يحجز عن الأمة الفتن وشرور المعاصي، ويحمي المسلمين من نزوات الشيطان ونزغات الهوى، وهو البناء المتين الذي تتماسك به عرى الدين، يحفظ العقائد والسلوك والأخلاق، ويدرأ المحن والرذائل، في القيام به صلاح الأمم وحفظ النعم وحلول الأمن وإجابة الدعاء وصرف كيد الأعداء مع رفع الدرجات، والإحسان إلى الخلق، به تنمو في المجتمعات الآداب والفضائل، وتختفي المنكرات والرذائل.

# ⊕ مكانة الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر:

أعلى الناس قدراً وأرفعهم شرفاً من أصلح نفسه، ثم امتن بالإصلاح والخير إلى غيره، وهو من أخص صفات نبينا محمد صلى الله عيه وسلم، قال جل وعلا: ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ وسلم، قال جل وعلا: ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] وهذه الخلة جعلت هذه الأمة غرة في جبين الأمم، وتاجاً على علو هامها بينهم، وقد مدح الله المؤمنين القائمين بتلك الشعيرة فقال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيااً هُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ

وَينَهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ أَ أُوْلَئِكَ سَيَرُ مُهُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينُ حَكِيمٌ [التوبة: ٧١] وجعل تركه من أبرز صفات المنافقين، فقال: ﴿ٱلْمُنفِقُونَ وَٱلْمُنفِقَاتُ بَعَضْهُم مِّنَ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمُ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنفِقِينَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ [التوبة: ٧٧] القائم به متصدق بلا مال، قال عليه الصلاة والسلام: «وأمرٌ بالمعروف ونهيٌ عن المنكر صدقة». (دواه مسلم).

وهو عبادة جليلة يقوم بها العبد لتمحى عنه ذنوبه وتكفر عنه خطاياه، قال على: «فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (رواه البخاري).

# ﴿ أَضْرَارَ تَرِكُ الْأَمْرِ بِالْمُعْرُوفُ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكِرِ عَلَى الشَّخْصِ:

من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة المخلوقين نزعت منه الطاعة، وزالت عنه المهابة، فاحذر المداهنة، فهي باب من الذل والهوان عريض، ولا تأسف على من قلاك، ولا من فارقك لأمرك أو نهيك له، واقطع أطماعك من الخلق، وثق بكفاية رب الخلق، والقيام بهذه الشعيرة لا يقطع رزقاً ولا يقرب أجلاً، وترك هذه الشعيرة إيذان بسخط الله على الخلق، قال علي بن أبي طالب رضي الله على الخلق، قال علي بن أبي طالب المنكر، نكس، فجعل أعلاه أسفله». ومن ترك هذه العبادة استخف به أهل العصيان. وسلط الله عليه من يأمره وينهاه بما يضاد الشريعة.

# ⊕ هل أنكر المنكر وأنا أفعل المعصية ؟

ترك الذنب ليس شرطاً في الناهي؛ بل ينهى العصاة بعضهم بعضا، ويلزم المسلم الأمر بالمعروف وإن لم يمتثله، ويلزمه النهي عن المنكر وإن ارتكبه، وتبقى ثلمة مخالفة الفعل القول.

يقول أبو الدرداء: "إني لآمركم بالمعروف وما أفعله، ولكن لعل الله يأجرني فيه"(١).

فمن كان يستمع إلى الأغاني إذا رأى رجلاً يستمع إليها، يجب عليه أن ينكر عليه سماعه لذلك المحرم وإن كان هو يستمع إلى الأغاني، فإذا سكت عن المنكر جمع محرمين: الأول: استماعه للأغاني، والثاني: السكوت عن ذلك المنكر وعدم إنكاره.

ومن رأى ذا منكر ولم ينهه فقد أعانه عليه بالتخلية بينه وبين معصيته، والسكوت عن الذنب تزيين للمعصية في الصدور، ومجانبة المنكر من مقتضيات إنكار المنكر في القلب.

#### ڪيف أنكر المنكر ؟

المنكر ينقسم إنكاره إلى ثلاث درجات:

**الدرجة الأولى**: الإنكار باليد، وذلك حال القدرة على إزالته كالزوج في داره يزيل المنكر.

الدرجة الثانية: الإنكار باللسان، وذلك في حال تعذر الإنكار باليد، كمن يرى امرأة متبرجة في الأسواق فهذا ينكر عليها باللسان بالحكمة.

الدرجة الثالثة: الإنكار بالقلب، وذلك في حال تعذر الإنكار باليد واللسان، وهذه أضعف درجات الإنكار. وإنكار الخطيئة بالقلب فرض على كل مسلم لا يسقط عن أحد في حال من الأحوال.

يقول عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». (رواه مسلم).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢/ ٣٣٥.

قال ابن رجب<sup>(۱)</sup>: "إنكاره بالقلب لا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه». قال شيخ الإسلام: "القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله لم يكن فيه من الإيمان الذي يستحق به الثواب. وقوله من الإيمان أي من هذا الإيمان وهو الإيمان المطلق أي ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان ولا قدر حبة خردل والمعنى هذا آخر حدود الإيمان ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء ليس مراده أنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الإيمان شيء» (۱). والمنكر يزال بالحكمة، والاستطاعة، وعدم الوقوع في منكر أو مفسدة أعظم منه.

# ﴿ لا تيأس من نصح صاحب المنكر:

اطرق باب قلب العاصي مراراً فلا تعلم متى يفتح الله قلبه على يديك، فنوح هن مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً وهو يدعو قومه غير يائس من دعوتهم، فمتى رأيت ذا منكر على معصية فبادره بالنصيحة بحكمة ولين ولا ترجئ النصيحة فقد يلقى المقصر ربه وهو على معصية وأنت لم تبد له النصح فتتحسر على تقصيرك.

#### ⊕ لا تنظر إلى إزالة المنكر:

اعلم أنه ليس في كل أمر أو نهي تقوم به يجب معه زوال المحذور أو أداء الواجب، فزمام الاستقامة بيد الهادي جل وعلا، قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ الواجب، فزمام الاستقامة بيد الهادي جل وعلا، قال تعالى: ﴿إِنَّكَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَاء وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ [القَصص ٢٥] ويقول المجانه: ﴿إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [هود: ١٢] فالمنكر قد يزول بالإنكار، وقد لا يزول، ولا تجعل نصب عينيك وأنت تقيم هذه الشعيرة إزالة المنكر فإن لم يزل تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن هذا من الخطأ.

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ٢/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>۲) الفتاوى: ۷/ ۵۲.

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقام لثمرات عديدة وإن لم يزل المنكر، فمنها أن المسلم يؤدي بتلك الشعيرة عبادة جليلة هي من أجل العبادات وبأدائها يتقرب العبد إلى ربه ويكون المرء متصفاً بصفة من صفات المؤمنين قال تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَثِقِيمُوكِ ٱلصَّلَوَةَ وَيُؤْتُوكِ ٱلزَّكُوَّةَ وَيُطِيعُوكَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُوْلَيْكَ سَيْرُ مُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمُ ﴾ [التّوبة: ٧١] وبإقامتها سبب تكفير الذنوب والخطايا، وحفظ النعم، ومنع العذاب من السماء، وبها يدفع عن المجتمع شر أعظم من المنكر الواقع، وهي وسيلة من وسائل إصلاح المجتمع والحفاظ على حصن الإسلام، وبها تحجز الأمة عن الفتن وتحمى من الشبهات والشهوات وإحسان عظيم للخلق، كل ذلك وغيره من فوائد إنكار المنكر، فإن زال المنكر بالإنكار فهذه نعمة كبرى وإن لم يزل المنكر فقد جنى العبد بإقامة تلك الشعيرة مصالح عديدة تعود على الفرد والمجتمع (١) بالخيرات ووفور النعم، وهذا من مقاصد الشريعة. وقد بين ابن رجب' مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله: «واعلم أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تارة يحمل عليه رجاء ثوابه، وتارة خوف العقاب في تركه، وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه، وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة، وتارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته، وأنه أهل أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر».

# ⊕ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يؤذى فماذا يفعل ؟

الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر معرض للأذى، فمن أقامه فلا يستوحش من سلوك طريقه فهو عبادة أداؤها ثمرة من ثمار الإيمان، وليجعل له من الصبر حصناً مكيناً واثقاً بالثواب مما يتلقى من المشاق.

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ٢/ ٢٥٥.

قال ابن كثير (١): «الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لابد أن يناله من الناس أذى فأمر بالصبر».

ومن وصايا لقمان لابنه ﴿ يَبُنَى أَقِمِ الصَّكَوْةَ وَأَمْرَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابكُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ [لقمان: ٧١] فَأَمْره لابنه بالصبر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إشارة إلى إيذاء من أدى تلك الشعيرة.

وإياك وأهل التخذيل أو الركون إلى الضعف، وقف مع البلاء بالإيمان والتوكل، واصبر واحتسب وواصل الجهد، وخاطب الناس على ضوء قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلَاهِ ء سَبِيلِي آدَعُوا إلى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [يُوسُف: ١٠٨].

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۶۵۰.

# الصبر على المستهزئين

الهداية منحة من الكريم لا تسدى لكل أحد، وسُّنة الله في هذه الحياة ابتلاء من تمسك بهذا الدين لتمحيص الصادق في الاستقامة قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَا اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ۖ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَذِينِينَ ﴾ [العَنكبوت: ٣] ورسل الله سخر أقوامهم منهم قال تعالى عن قوم نوح: ﴿ وَيَصَّنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّما مَرَ عَلَيْهِ مَلاً مِن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنَهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنّا فَإِنّا نَسْخَرُوا مِنكُم كما تَسْخَرُونَ ﴾ [هـود: ٣٨]. وأخبر جل وعلا أن كل رسول يبعث يبهت بالسحر، ويرمى بالجنون سخرية منه قال تعالى: ﴿ كُذَلِكَ مَا أَقَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِر أَوْ بَعَنُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٥] والصحابة سُخر منهم قال سبحانه: ﴿ وَإِذَا مَرُّوا مِهِم يَنعَامَهُونَ \* وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَيَكُونَ ﴾ [المطففين: ٣٠ - ٣١].

فالسخرية سُّنة جارية، فمن استهزأ باستقامتك أو إرخاء لحيتك أو لبس السُّنة في ملبسك فلا تحزن، فإن دافعه الهوى أو الجهل، والساخر في عمق نفسه يتمنى الهداية ولكنه لا يملكها، قال سبحانه عن أهل الضلالة: ﴿رُبُهَا يَودُ لَأَيْنَ كَفُرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ [الحِجر: ٢] بل ويعلم أن الحق هو ما سلكته قال سبحانه: ﴿وَجَمَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا آنَفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُواً فَانَظُرُ كَيْفَ كَانُ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [النمل: ١٤]. ومن سخر بك فالزم ما لزمه الأنبياء من الصبر والعفو والحلم والأناة والإعراض عمن آذاك، قال سبحانه لنبيه عَيْنَ:

﴿ فَأَصْبِرَ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَمَّنَمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُونَ كَا لَيْهُ اللهُ اللّه

وقال جل وعلا: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ لَوْ يَرُدُّ وَنَكُم مِّنْ بَعْدِ مَا لَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُ فَأَعْفُوا إِيمَانِكُمْ كُفَالًا حَسكًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا لَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُ فَأَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْتِي ٱللّه بِالعفو والصفح وقال جل وعلا: ﴿ خُدِ ٱلْعَفُو وَأَمْنُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الله بِالعفو والصفح وقال جل وعلا: ﴿ خُدِ ٱلْعَفُو وَأَمْنُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الله بِالعفو والصفح وقال جل وعلا: ﴿ خُدِ ٱلْعَفُو وَأَمْنُ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الله بِالعفو والصفح وقال جل وعلا: ﴿ خُدِ الله فَافِرِ فَتلك بِشرى صدق المُعْلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]. وإذا شخر بك فافرح فتلك بشرى صدق استقامتك ورفعة لك، فقد رميت بأعلى المراتب، فالزم الصبر ولا تحبط العمل بالجزع أو الهلع على تمسكك بهذا الدين.

#### الدعاء

الدعاء سمة العبودية، وروضة القلب، وجنة الدنيا، عبادة ميسورة مطلقة غير مقيدة بمكان ولا زمان ولا حال، هو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أنا لا أحمل هم الإجابة فإذا ألهمت الدعاء فإن معه الإجابة»، الدعاء بإذن الله يكشف البلايا والمصائب، ويمنع وقوع العذاب والهلاك، وهو سلاح المؤمن؛ لا شيء من الأسباب أنفع ولا أبلغ في حصول المطلوب منه، ما استجلبت النعم ولا استدفعت النقم بمثله، به تفرج الهموم وتزول الغموم، كفاه شرفاً قرب الله من عبده حال الدعاء ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَلْيَشْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَهُم قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوة الدَّاع إِذَا دَعَانُ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَهُم قَرِيبٌ أَجِيبُ وَابِدَا الله من عجز عن الدعاء.

بالدعاء تسمو النفس، وتعلو الهمم، ويقطع الطمع عما في أيدي الخلق، هو سهام الليل يطلقه القانتون، وهو حبل ممدود بين السماء والأرض، فالجأ إلى الله في الطلب والتحصيل، وافزع إليه وحده في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه، والأرزاق خزائن ومفاتيحها السؤال، وثق بأن خزائن الله ملأى ويديه سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، فادع وربك الأكرم، وألق نفسك بين يديه، وسلم الأمر كله إليه، واعزم المسألة، وعظم الرغبة، فما رد سائله ولا خاب طالبه، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالخلق لم

تسد فاقته ومن أنزلها بالرب فنعم الرزاق هو، ومن ظن بربه خيراً أفاض عليه جزيل خيراته وأسبل عليه جميل تفضلاته، فلازم الطلب فالمعطي كريم، والكاشف قدير، ولا تستعجل الإجابة إذا دعوت، ولا تستبطئها إذا تأخرت، ومن يكثر قرع الأبواب يوشك أن يفتح له. ومن حلّت به نوائب الله حماه هُأمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضُ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهَ قَلِيلًا ممّا لَذَكَّرُونَ [النّمل: ٢٦]. أُلقي يونس في بطن الحوت، وبالدعاء نبذ بالعراء من غير أذى.

وإذا تزخرف الناس بطيب الفراش فارفع أكف الضراعة إلى المولى في دجى الأسحار، فبدعوة تتقلب الأحوال، فالعقيم يولد له، والسقيم يشفى، والفقير يرزق، والشقي يسعد، بدعوة واحدة أُغرق أهل الأرض جميعهم إلا من شاء الله وهلك فرعون بدعوة موسى، قال سبحانه: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبّنَا إِنّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ، زِينَةً وَأَمُولاً فِي ٱلْحِيَوْةِ ٱلدُّنيَا رَبّنَا لِيضِلُواْ عَن سَييكِ إِنّكَ الْطِيسَ عَلَى آمُولِهِمْ وَاللهُدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤمِنُواْ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِمَ وَشَفَى الله أيوب من مرضه بتضرعه ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبّهُ وَأَنّي مَسَنِي ٱلضَّرُ وَشَفَى الله أيوب من مرضه بتضرعه ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبّهُ وَأَنّي مَسَنِي ٱلضَّرُ وَالْفَتَن والثبات على الدين وإصلاح نيتك وإخلاص عملك.

# الصدقة

قسم الله خلقه إلى غني وفقير، ولا تتم مصالحهم إلا بسد خلة الفقير، فأوجب في فضول أموال الأغنياء ما يسد به عوز الفقراء.

والسخي المؤمن قريب من الله ومن خلقه ومن أهله، قريب من الجنة بعيد عن النار، والبخيل بعيد من خلقه بعيد من الجنة قريب من النار. فجود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده، وأحب الخلق إلى الله من اتصف بمقتضيات صفاته مما لم يختص به الرب جل وعلا، فهو سبحانه كريم يحب الكريم من عباده، وعالم يحب العلماء، ورحيم يحب الرحماء. قال ابن القيم (۱): «الكريم المتصدق يعطيه الكريم مالا يعطى غيره جزاء له من جنس عمله».

ومن خير أعمال المسلم الصدقة على الفقراء وذوي الحاجات والكربات، قال عمر بن الخطاب في «ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم». وهدي النبي في كان يدعو إلى الإحسان والصدقة والسعي في تفريج هموم المسلمين.

وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدَّق عليه، وكانت دائمةً مستمرة، والصدقة تفدي العبد من عذاب الله، فإن ذنوبه وخطاياه تقتضى

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب ص ٥٦.

الصدقة

هلاكه فتجيء الصدقة تفديه من العذاب، ولهذا قال النبي على لله خطب النساء يوم العيد: «يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار» (متفق عليه). وفي الصحيحين «فاتقوا النار ولو بشق تمرة».

والصدقة تطفئ شؤم المعصية، يقول النبي على لمعاذ في الا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار» (رواه الترمذي).

الصدقة تقي مصارع السوء، وتدفع البلاء، وتحفظ المال، وتجلب الرزق، وتفرح القلب، وتوجب الثقة بالله وحسن الظن به، وتزكي النفس وتنميها، وتحبب العبد إلى ربه وتستر عليه كل عيب، وتزيد في العمر، وتدفع عن صاحبها عذاب القبر، وتكون عليه ظلاً يوم القيامة، وتشفع له عند الله، وتهون عليه شدائد الدنيا والآخرة، وتدعوه إلى سائر أنواع البر فلا تستعصى عليه.

الصدقة وقاية بين العبد وبين النار، والمخلص المسر بها يستظل بها يوم القيامة، ويدعى من باب الصدقة، قال النبي عليه: «ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة» (متفق عليه).

الصدقة ترفع البلاء وتنفرج بها بإذن الله الكروب، قال ابن القيم (١): «للصدقة والإحسان تأثير عجيب في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد، ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديماً وحديثاً لكفى به، فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملاً فيه باللطف والمعونة والتأييد، وكانت له فيه العاقبة الحميدة فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته، عليه من الله جنة واقية وحصن حصين».

ويقول أيضاً (٢): «فإن للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم؛ بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعاً من

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد ٢/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) الوابل الصيب ص ٤٩.

البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به، لأنهم جربوه».اهـ.

والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره، قال ابن القيم (١): «ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقاً بالاستكثار منها والمبادرة إليها، وقد قال تعالى: ﴿وَمَن يُوفَى شُحَّ نَفْسِهِ عَلَيْكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [الحسند: ٩]» ا.هـ.

والبخيل محبوس عن الإحسان، ممنوع عن البر، ممنوع من الانشراح، ضيق الصدر، صغير النفس قليل الفرح، كثير الهم والغم والحزن، لا يكاد تقضى له حاجة، ولا يعان على مطلوب.

فتصدق في يومك ولو بشيء يسير، فأفضل الصدقة جهد المقل، وفي صبيحة كل يوم ينزل ملكان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفاً.

والصدقة قرض مسترد مضاعف قال عليه الصلاة والسلام: «ما نقصت صدقة من مال» .رواه مسلم. وقال جل وعلا: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يُقُرِضُ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرُجّعُونَ ﴾ حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البَقَرَة: ٢٤٥] فابذل للفقير بسخاء نفس، وجود يد، وحسن ظن بالله بمضاعفة الثواب والمال.

#### 

يرتقي العبد بالصدقة إذا أخلص فيها لله، ولم يرج بها نوال دعوة مكروب أو ثناء أو طلب شهرة أو تحصيل مطمع من زخرف الحياة، فإذا تصدقت على فقير فلا تتصدق عليه لأجل أن يدعو لك؛ بل أنفق عليه ابتغاء مرضاة الله، لتكن في سلك المنظومين تحت قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفَ إِلْعِبَادِ اللَّهِ البَّقَدَة:

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب ص ٥١.

(٢٠٧] قال شيخ الإسلام (١): «في قوله تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِهِ مِسْكِينَا وَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُولُولُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُولِلْمُولِمُ اللللْمُولِلَّهُ الللْمُولِلْمُ الللْمُولِللْمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الللْ

ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة وي إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول للرسول: «اسمع ما دعوا به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا، ويبقى أجرنا على الله».

وقال بعض السلف: «إذا أعطيت المسكين فقال بارك الله عليك، فقل بارك الله عليك» فقل بارك الله عليك» أراد أنه إذا أثابك بالدعاء فادع له بمثل ذلك حتى لا تكون اعتضت منه شيئاً.

وقال أيضاً (٢): «ومن طلب من العباد العوض ثناء أو دعاء أو غير ذلك لم يكن محسناً إليهم لله».

فبيّن شيخ الإسلام أن الصدقة من أجل الدعاء لا يدخل صاحبها في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نُطْعِمُكُمُ لِوَجْهِ اللهِ ﴿ [الإنسان: ٩]. فالمسلم يتصدق لوجه الله، وما يحصل بها من تفريج الكروب وإزالة الهموم فهي ثمرات من ثمار الصدقة لوجه الله.

<sup>(</sup>۱) الفتاوي ۱۱/۱۱.

<sup>(</sup>٢) الفتاوي ١/٥٥.

# كثرة التعبد

ثمرة العلم العمل، واللذة في الحياة بالإكثار من عمل الصالحات، وآية الإخلاص الإكثار من الطاعات، وزيادة المنازل في الجنة على قدر التزود من الفضائل، وكان أفاضل البشر هم القدوة في الإكثار من الطاعات، فإبراهيم على مدحه الله بكثرة تعبده له فقال: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِيَهِ حَنِفاً ﴾ [النّحل: ١٢٠]. فوصفه بالقنوت وهو دوام الطاعة.

وداود على كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وأثنى الله على زكريا وزوجته ويحيى بقوله: ﴿فَأَسُتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبُنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحُنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسُرِعُونَ فِى اللهُ عَلَى رَوْجَهُ أَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسُرِعُونَ فِى اللهُ يَكُونَ فِى الْخَيْرَةِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ [الأنبياء: ٩٠]. وكان سلف الأمة يكثرون من التعبد لله.

يقول ابن القيم (۱): «وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت وقال: هذه غدوتي ولو لم أتغد هذا الغداء لسقطت قوتي» اهـ.

وقال شيخ الإسلام عن نفسه (٢): «إنه ليقف خاطري في المسألة

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب ص ٩٣.

<sup>(</sup>٢) العقود الدرية لابن عبد الهادي ص ٧.

والشيء أو الحالة التي تشكل عليّ، فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر، وينحل إشكال ما أشكل». قال: «وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي». وقال ابن كثير (۱): عن ابن القيم: «ولا أعرف من أهل العلم في زماننا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان، فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك». اهـ

والطاعة نور يقذف في الصدور، فأكثر من التعبد لله والخضوع له، فهي نعم العون على تحقيق المبتغى، وعليك الإكثار من ذكر الله وتلاوة كتابه والقيام في ظُلَم الليل، فالقلب إذا صفى أثَّر، وإذا تكدر أضر.

### @ ما هي العبادات التي أكثر منها ؟

أفضل الأعمال بعد الفرائض هي النوافل، يقول النبي على «إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولأن استعاذني لأعيذنه» (دواه البخاري).

#### ⊕ ومن أفضل النوافل التي يفعلها العبد:

#### ١ \_ قيام الليل:

نوافل الصلوات من أزكى الأعمال عند الله، والليل ثمين بدجاه، وقيامه من نعوت الصالحين المبشرين بجنة النعيم، وهو دليل على رجحان العقل والإيمان، وقربة إلى رب العالمين.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٨/ ٥٢٣.

يقول النبي على: «يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام» (رواه الترمذي وقال حسن صحيح).

ومن محاسن أهل الإيمان القيام لله في الظُّلَم: ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِن اللَّهِ مَا الصالحون في ظلمائه. يقول أبو سليمان الداراني: «والله لولا قيام الليل ما أحببت الدنيا». ولم يكن النبي على يدع قيام الليل في سفر أو حضر وكان أحببت الدنيا» ولم يكن النبي على يدع قيام الليل في سفر أو حضر وكان يصليه قائماً وقاعداً وعلى راحلته في أسفاره ولو إلى غير القبلة. وكان الصالحون يعيبون على من ترك قيام الليل، يقول الحسن البصري: «ما ترك أحد قيام الليل إلا بذنب أذنبه»، وذلك نابع من وصية النبي على لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حيث قال له: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان ابن عمر لا ينام من الليل إلا قليلاً» متفق عليه. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما «يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل» (متفق عليه) ومن شرف العبودية مثل فلان، كان يقوم الليل قترك قيام الليل» (والنفس لا تشرف إلا بعبوديتها لله. ولا يليق بشاب مستقيم أن يدع قيام الليل ولو نصف ساعة قبيل الفجر يناجي فيها ربه زمن فتح أبواب السماء، ولم يكن السلف يدعون قيام السحر يقول طاووس: «كنت أظن أن السماء، ولم يكن السلف يدعون قيام السحر يقول طاووس: «كنت أظن أن

#### ٢ ـ الإكثار من الذكر:

ذكر الله ميزان الرفعة والتكريم، وهو خير ما يُعطر به اللسان، وهو باب مفتوح بين العبد وبين ربه ما لم يغلقه العبد بغفلته، يقول ابن القيم (١): «إنه - أي الذكر - يورثه ذكر الله تعالى له، كما قال تعالى: ﴿فَأَذَكُونِ آذَكُرُكُمْ ﴾ [البَقَرَة: ١٥٢] ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلاً وشرفاً» بالإكثار من الذكر يسمو العبد عند ربه، ونبينا محمد كان يذكر

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب ص ٦٢.

الله على كل أحيانه. بالذكر سعادة القلب والأنس بالله، يقول ابن القيم (١): «وقال لي مرة شيخ الإسلام: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر».

#### ٣ \_ تلاوة القرآن الكريم:

الكتاب العزيز عمدة الملة، وينبوع الحكمة، وآية الرسالة، ونور الأبصار والبصائر، بتلاوته والعمل به يعلو الشأن، ويزهو القدر ويزيد الإيمان، والقرآن العظيم أصل العلوم وأسها، ومنه تؤخذ الأخلاق والآداب، وحفظ كتاب الله حفظ بإذن الله للعبد من الشرور والفتن، وحصن من الشبهات والشهوات، فاجعل تلاوة القرآن على لسانك متدبراً لها بقلبك.

#### ٤ \_ صيام ثلاثة أيام من كل شهر:

ربنا جل وعلا متصف بالشكر، يضاعف بالعمل اليسير الأجر الجزيل، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة مرحومة تعمل قليلاً في عمر قصير وتجزى كثيراً، وتسبق الأمم في الآخرة، فصيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام جميع الشهر؛ كل يوم بعشرة أيام كرماً من الله ومِنَّة. وصيامها هي وصية النبي للبي لأبي هريرة، يقول أبو هريرة والوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام». (متفق عليه).

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب ص ٩٣.

# سمو الأخلاق

حسن الخلق يستميل القلوب، وبحسن المنطق وعلو الخلق، ينجذب الخلق والنبي على كان داعية في أخلاقه ومعاملاته. وقد كان غلام يهودي يخدم النبي على فمرض، فعاده الرسول على فقعد عند رأسه فقال له: «أسلم فنظر الصبي إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي على وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار». (رواه البخاري).

حسن الخلق لا يتطلب بذل مال ولا إجهاد نفس، وما حسن الخلق إلا طلاقة الوجه، وبذل المعروف، وكف الأذى.

والتحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة ذي الفضل والمروءات، وخير الناس من علا خلقه، قال النبي على «إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً». (متفق عليه).

وديننا يأمر بالمكارم وينهى عن المفاسد، وعلو المرء يكون بالدين والأخلاق والآداب، وتهذيب النفوس عون على عمارة القلوب ودليل على محامد الأمور.

#### ⊕ هل حسن الخلق عبادة ؟

حسن الخلق عبادة من أجل العبادات وكثير من الناس يجهل ذلك، قال ابن رجب (١): «كثير من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده».

يقول أبو هريرة وَ الله عَلَيْهِ: «سئل رسول الله على عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: «تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: «الفم والفرج» (رواه الترمذي وقال حسن صحيح).

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ١/٤٥٤.

والمرء لا يكمل إيمانه إلا بحسن الخلق، يقول النبي على: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم» رواه الترمذي. وحسن الخلق مع الإيمان صاحبه في أعلى الجنة يقول النبي على: «أنا زعيم - أي ضامن - ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه». (رواه أبو داود).

وجماع الخير كله في حسن الخلق، قال النبي عليه: «البرحسن الخلق». (رواه مسلم).

وأنس بن مالك يحكي خلق النبي على يقول: «كان رسول الله على أحسن الناس خلقاً». متفق عليه. يعلو على وجهه عليه الصلاة والسلام البشر والسرور والفأل، لم يكن عبوساً ولا مشمئزاً، يقول جرير بن عبد الله والسرور والفأل، لم يكن عبوساً ولا مشمئزاً، يقول جرير بن عبد الله والسرور ما رآنى رسول الله على إلا تبسم». (دواه البخاري).

ووصفه الله بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ [القَلَم: ٤] وذو الأخلاق مع الإيمان أقرب الناس مجلساً من النبي ﷺ في الآخرة قال ﷺ: «إن من أحبكم إليَّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً». (رواه الترمذي).

وبعض الناس يفرِّط في القيام بحقوق الخلق، ويظن أن كمال التعبد هو إصلاح ما بينه وبين خالقه دون خلقه، قال ابن رجب<sup>(۱)</sup>: «وكثيراً ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها، والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جداً لا يقوى عليه إلا الكُمَّل من الأنبياء والصديقين» اه.

والجمع بين حق الله وحق عباده لا يوفق إليه كل عبد، قال المحاسبي: «ثلاثة أشياء عزيزة: حسن الوجه مع الصيانة، وحسن الخلق مع الديانة، وحسن الإخاء مع الأمانة».

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ١/٤٥٤.

# قضاء حوائج الناس

ما استُجلبت نعم الله واستُدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. والدين الحنيف جاء بالعلم والعمل؛ أمر بإخلاص العبادة وحسن المعاملة قال شيخ الإسلام (١١): «من عبد الله وأحسن إلى الناس فهذا قائم بحقوق الله وحق عباد الله في إخلاص الدين له». وخدمة الناس بركة في الوقت والعمل، وسبب في تيسير ما تعسر، يقول عليه الصلاة والسلام: «ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» الصلاة والسريعة جاءت بالحث على التعاون بين الناس وقضاء حوائجهم والسعي في تفريج كروبهم، يقول عليه الصلاة والسلام: «من نفّس عن مؤمن كربة من كرب يوم القيامة». (رواه مسلم). ببذل المعروف والإحسان إلى الخلق تحسن الخاتمة، وتصرف عنك ميتة السوء، يقول عليه الصلاة والسلام: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والمهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة». (رواه ابن حبان في صحيحه).

<sup>(</sup>۱) الفتاوي ۱/۵۳.

وقضاء الحوائج صدقات مبذولة، يقول ابن عباس ري الله المن مشى بحق أخيه ليقضيه فله بكل خطوة صدقة».

وخدمة الناس مفتاح للخير، وتعطيلها فتح للشرور، يقول ابن القيم (1): «وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته، والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأن أضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر».

والمعروف ذخيرة الأبد، والسعي في شؤون الناس زكاة أهل المروءات، والكسل عن الفضائل بئس الرفيق، وحب الدَّعَة والراحة يورث من الندم ما يربو على كل متعة.

ومن المصائب عند ذوي الهمم عدم قصد الناس لهم في حوائجهم، يقول حكيم بن حزام: «ما أصبحت وليس على بابي صاحب حاجة إلا علمت أنها من المصائب».

وبخدمة الناس تجذب أفئدتهم وتستميل قلوبهم.

قال الشاعر:

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان

<sup>(</sup>١) الجواب الكافي ص ٩.

# الرسل وخدمة الناس

نفع الناس والسعي في كشف كروبهم من صفات الأنبياء والرسل وهم السابقون في هذا، فالكريم يوسف هي مع ما فعله إخوته به جهزهم بجهازهم.

وموسى لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين مستضعفتين، رفع الحجر عن البئر وسقى لهما حتى رويت أغنامهما.

وموسى على شفع عند ربه أن يكون أخوه هارون نبياً فقال: ﴿وَٱجْعَل لِي وَرَبِرًا مِّنَ أَهْلِي ﴾ [طنه: ٢٩] قال ابن كثير في تفسيره (١): «قال بعض السلف ليس أحد أعظم منّةً على أخيه من موسى على هارون، فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبياً ورسولاً معه إلى فرعون وملائه، ولهذا قال تعالى في حق موسى: ﴿وَكَانَ عِندَ ٱللّهِ وَجِهَا ﴾ [الأحزاب: ٢٩]».

وخديجة تقول في وصف نبينا محمد على «إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق».

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۳۸۹.

وكان نبينا محمد على إذا سئل حاجة لم يرد السائل عن حاجته، يقول جابر: «ما سئل رسول الله على شيئاً قط فقال لا». (متفق عليه). والدنيا أقل من أن يرد طالبها.

وعلى هذا النهج القويم سار الصحابة والصالحون فقد كان عمر في يتعاهد الأرامل يسقي لهن الماء، وكان أبو وائل يطوف على نساء الحي وعجائزهن كل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن.

وكان شيخ الإسلام يسعى سعياً شديداً لقضاء حوائج المسلمين.

## لا تحتقر الآخرين

حقيقة العلو إنما هو القرب من الله، والتمايز إنما يكون بالتقوى ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوأً إِنَّ أَلَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات: ١٣].

والتزخرف في الملبس والصورة لا يغني عن الله شيئاً، قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». (رواه مسلم).

واحتقار الآخرين لقلة ذات أيديهم أو جاههم أو عدم حسن صورتهم ضعف في العقل، ونقص في كمال الإدراك، وقلة في الإيمان، فالحياة وزينتها وغناها وجاهها وزخرفها دول بين الخلق، فكم من فقير اغتنى، وكم من وضيع شرف، والمحتقِر على وجل من زوال نعمة غناه أو جاهه أو مكانته أو صورته.

والتواضع للخلق آية على صحة الإيمان، وكمال في العقل، ورأفة في القلب؛ قال ابن رجب<sup>(۱)</sup>: «وقد يكون كثير ممن له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة في الدنيا قلبه خراباً من التقوى، ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبه مملوءاً من التقوى، فيكون أكرم عند الله؛ بل ذلك هو الأكثر

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ١/٢٧٦.

وقوعاً كما في الصحيحين عن النبي على قال: «ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر». (متفق عليه).

وفي التواضع رفعة الدنيا والآخرة، يقول النبي على: «ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله» (رواه مسلم). وكان شيخ المحدثين أبو موسى المدني يُقرئ الصبيان القرآن في الألواح مع جلالة قدره وعلو منزلته. والمتواضع من إذا رأى أحداً قال: هذا أفضل مني. يقول الشافعي: «أرفع الناس قدراً من لا يرى قدره وأكبر الناس فضلاً من لا يرى قضله».

# شكر النعم

ربك أغدق عليك من نعمه العظيمة، وأجزل عليك من عطاياه الجسيمة؛ لتشكره عليها والشكر هو الغاية من خلقه وأمره: ﴿وَاللّهُ أَخْرَكُمُ مِّنُ بُطُونِ أَمّهَا لِكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدَةُ لَعَلّكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدِدَةُ لَعَلّكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدِدَةُ لَعَلّكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَار وَالْأَفْدِدَةُ لَعَلّكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَار وَالْأَفْدِدَةُ لَعَلّكُمُ السَّمْر وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الله يكن من أهل عبادته: ﴿وَاللّهُ كُرُوا لِللّهِ إِن كُنتُم إِلِيّاهُ تَعْبَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٢]. وقد أثنى الله على أول رسول بعثه إلى الأرض بالشكر، فقال: ﴿ذُرِيّيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجً إِليّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ [الإسراء: ٣] وأمر عبده موسى أن يتلقى ما آتاه من إنبيوة والتكليم بالشكر، فقال: ﴿قَالَ يَنمُوسَى إِنِي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النّاسِ بِرِسَكَتِي وَبِكُلْمِي فَخُذُ مَا عَاتَيْتُكَ وَكُن مِّرَ الشَّرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٤] وأثنى على خليله وَبِكُلْمِي فَخُذُ مَا عَاتَيْتُكَ وَكُن مِّرَ الشَّرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٤] وأثنى على خليله إبراهيم بشكر نعمه، فقال عنه: ﴿شَاكِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٤] وأنتي على خليله إبراهيم بشكر نعمه، فقال عنه: ﴿شَاكِرُ لِلْأَنْعُمِةُ آجُتَهُ لُهُ وَهَدَنّهُ إِلَى صِرَطِ وَالنكِلَةُ وَهَدَنّهُ إِلَى صَرَاطِ النحل: ١٤٤].

وأمر الله به آل داود فقال: ﴿ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُراً ﴾ [سَبَا: ١٣]. وأمر الله رسوله محمداً بالشكر فقال له: ﴿ بَلِ اللّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ الشَّكِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٦]. وأول وصية وصّى بها الإنسان الشكر له وللوالدين فقال: ﴿ أَنِ الشَّكُرُ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى الْمُصِيرُ ﴾ [لقمان: ١٤]. وبالشكر أمر الأنبياء أقوامهم أشُكرُ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى الْمُصِيرُ ﴾ [لقمان: ١٤]. وبالشكر أمر الأنبياء أقوامهم فقال إبراهيم لقومه: ﴿ فَاللّهُ عَوْلُ عِندَ اللّهِ الرِّزُقَ وَاعْبُدُوهُ وَاللّهُ كُرُواْ لَهُ وَ إِلَيْهِ الرّبَعَونَ ﴾ [العنكبوت: ١٧].

وأفضل الأدعية دعاء الرب العون على مرضاته بشكر نعمه وعبادته، قال شيخ الإسلام (١٠): «تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين».

ولما عرف عدو الله قدر مقام الشكر وأنه من أجل العبادات وأعلاها جعل غايته السعي في قطع الناس عنه فقال: ﴿ ثُمَّ لَاتِينَهُم مِن بَيْنِ أَيْدِيهِم وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَن أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَايِلِهِم مَ وَكَن شَمَايِلِهِم وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُم شَكِرِين ﴾ [الأعراف: ١٧].

والشاكرون هم قلة في الخلق، فكن مع تلك الثلة القليلة المباركة قال جل وعلا: ﴿وَقِلِيلُ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴾ [سَبَإ: ١٣].

وبشكر الله وطاعته تتفتح للعبد أبواب الدنيا والآخرة قال تعالى: ﴿وَلَوَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّرْضِ وَلَكِن اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّرْضِ وَلَكِن كَذَبُوا فَأَخَذُنَّهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٦].

#### 

الشكر يكون بقلبك ولسانك وجوارحك.

فشكر النعم بالقلب يكون بنسبتها إلى بارئها قال تعالى: ﴿وَمَا بِكُم مِّن فَيْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النّحل: ٥٣].

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ۱/ ۷۸.

وشكرها باللسان يكون بالإكثار من الحمد لمسديها، فالحمد رأس الشكر وأوله، وهو من أفضل ما تحرك به اللسان، قال على: «والحمد لله تملأ الميزان» (دواه مسلم).

وشكرها بالجوارح يكون بالاستعانة بها على مرضاة الله، ومنع استخدامها في مساخطه وعصيانه، وأسعد الخلق من جعل النعم وسائل إلى الله والدار الآخرة، وأشقاهم من توصل بنعم الله إلى هواه ونيل ملذاته.

وكن قنوعاً بما رزقك الله تكن أشكر الناس، وتذكر أن شكر نعم الله عبادة من أجل العبادات، قال على «الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر» (دواه البخادي).

## الاستغفار

الاستغفار سبب لغفران الذنوب، ودخول الجنات، ودفع البلاء، وزيادة الأموال والبنين، قال سبحانه: ﴿فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا \* يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا \* وَيُمْدِدُكُم بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُرُ جَنّتِ وَيَجْعَل لَكُرُ أَنْهَارًا \* [نوح: ١٠-١٢].

وهو سبب للحياة السعيدة ووفور الخيرات، قال جل وعلا: ﴿وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعُكُم مِّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَصُّلَهُ وَإِن وَبَكُرُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يَمِيْعُكُم مِّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَصُلَهُ وَإِن وَلَوْمَه: تَوَلَّوْا فَإِنِيِّ آخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴾ [هود: ٣]. وبه تزيد القوة قال هود لقومه: ﴿وَيَوْدُكُمُ ثُمَّ ثُمَّ تُوبُواْ إِلِيهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدُرَارًا وَيَزِدُكُمُ قُورًا إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدُرَارًا وَيَزِدُكُمُ قُورًا لِنَوْلُواْ مُجْرِمِينَ ﴾ [هود ٥٢].

وهو سبب لنزول الرحمة من السماء قال تعالى: ﴿قَالَ يَـٰفَوْمِ لِمَ تَسْتَغْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ۖ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [النمل: ٤٦].

والاستغفار مزيل للخطايا وشؤم العصيان، يقول قتادة: «إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار». وكان النبي على يكثر من الاستغفار قال عليه الصلاة والسلام: «إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة» (رواه مسلم).

قال أبو المنهال: «ما جاور عبد في قبره من جار أحب من الاستغفار». فأكثر من التوبة والاستغفار في كل حين يصلح لك أمر دينك ودنياك.

# أعاني من قسوة القلب فما هو الحل ؟

القلب يتقلب في هذه الحياة بين القسوة واللين، فإذا تواردت عليه القسوة والعصيان قسى، وإذا أكثر العبد من الطاعات رق الفؤاد.

وسبب غلظة القلب هو البعد عن الله جل وعلا. وإذا وقع القلب في وحل الذنوب وجب على العبد أن لا يستسلم لتلك الأدران؛ بل عليه البدار بغسل تلك الأوساخ التي علقت بالقلب بالرجوع إلى الله والإنابة إليه. وقد أثنى الله على خليله بأنه دائم الرجوع إليه أواه منيب له في كل حال. قال سبحانه: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَكِلِيمُ أُوَّهُ مُنْيِبٌ ﴾ [هـُود: ٧٥]. ومن أنجع أسباب علاج قسوة القلب:

#### ١ \_ الإكثار من ذكر الله:

الذكر يجلب الفرح والسرور والرزق والمهابة، ويوجب مراقبة الله وكثرة عبادته والإنابة إليه والقرب منه، وسبب للنجاة من عذابه. يقول مكحول: «ذكر الله دواء، وذكر الناس داء». وجاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: أشتكي قسوة قلبي، فقال: «ألنه بذكر الله».

بالذكر ترفع الدرجات، وتغفر السيئات، وتستدفع الآفات، وتستكشف الكربات، وتهون به على المصاب الملِمَّات، به انشراح الصدر وطمأنينة القلب:

﴿ أَلَا بِذِكَرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرّعد: ٢٨]. وهو وصية رسول الله على لمن طلب منه أن يوصيه «لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله». (رواه الترمذي).

بذكر الله تحيى القلوب يقول النبي ﷺ: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت» (دواه البخاري).

ومن عرف عظمة الله أكثر من ذكره، والإكثار علامة الصدق مع الله.

#### ٢ \_ حفظ الجوارح عن المعاصي:

فتحفظ السمع عن استماع المعازف والغيبة مثلاً، وتحفظ البصر عن مشاهدة مالا يحل، وتحفظ اللسان من الكذب والبهتان.

#### ٣ \_ الإكثار من قراءة تفسير القرآن العظيم:

في القرآن المواعظ والعبر، والترغيب والترهيب، والوعد والوعيد، فقد لا تستوقف قارئ القرآن هذه المعاني إلا بالتأمل في الآيات بقراءة التفسير وبيان معانى تلك الآيات.

#### ٤ \_ حضور دروس العلماء:

فالاجتماع بالصالحين والاستماع إلى العلماء يحدوان بك إلى طريق الآخرة، ويزهدانك في الدنيا الفانية.

#### ٥ \_ قراءة كتب العلماء:

في الاطلاع على مسطور كنوز العلماء زيادة الخشية من الله فإذا قرأت لعالم عامل فأنت تقرأ لمن أثنى الله عليه بأنه يخشى الله: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى الله عليه بأنه يخشى الله: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى الله عَلَيْ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُلُّ إِنَّ اللّهَ عَزِيزُ غَفُورٌ ﴾ [فاطِر: ٢٨] وحقيق بمن يقرأ لمن يخشى الله أن يتصف بصفاتهم.

#### ٦ ـ زيارة القبور:

زيارة القبور من هدي المصطفى على النساء وهي خاصة بالرجال دون النساء وهي أوضح بيان لقصر هذه الحياة وعدم الاغترار بالأمل المذموم، وكم من دمعة ذرفها الصالحون عند زيارة القبور خوفاً من الله بتذكر منازلهم بعد الرحيل، وقد قال عنها عليه الصلاة والسلام: «إنها تذكركم الآخرة» (رواه الترمذي وابن ماجه).

#### ﴿ أنواع من الذكر:

«أحب الكلام إلى الله: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» (رواه مسلم).

(ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنز من كنوز الجنة» (متفق عليه).

«ومن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة» (رواه الترمذي).

«كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» (متفق عليه).

«والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ مابين السموات والأرض» (دواه مسلم).

وعن سعد بن أبي وقاص رضي قال: كنا عند رسول الله على فقال: «أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب ألف حسنة؟ قال يسبح مائة تسبيحة، فيكتب له ألف حسنة، أو يحط عنه ألف خطيئة» (رواه مسلم).

# المجتمع لا يدفعني لفعل الطاعات

المجتمعات تغيرت كثيراً فشى في بعضها الكذب، وإخلاف الوعد، وقطيعة الرحم، وعقوق الوالدين، والكسل عن أداء الطاعات، وعدم التورع عن الشبهات.

وإذا رأيت المجتمع يموج في خصلة من خصال النفاق بإخلاف وعودهم، فتذكر أن الله قد أثنى على اسماعيل ابن خليله بالوفاء بالوعد،

فـقــال عــنـه: ﴿ وَأَذَكُر فِي ٱلْكِنَابِ إِسْمَعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا بِّبَيًّا ﴾ [مَريم: ٥٤].

وفي حال شح الناس بأموالهم وإعراضهم عن خلة الكرم، فأنبياء الله هم المقدمون في تلك الخلة، أخبر سبحانه عن كرم إبراهيم أنه راغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين حنيذ، وقدمه لثلاثة أضياف فقط. ونبينا محمد على سأله رجل مالاً فأعطاه قطيعاً من الغنم بين جبلين.

وإذا تألمت من وقوع الانحراف في بعض المجتمعات، وقلة حياء بعض الناس، وسعي بعض الشباب إلى علاقات محرمة، فتذكر أن هناك من عباد الله من وهبه الله جمالاً ونسباً، والنساء يدعونه إلى الفاحشة، ومع ذلك يمتنع منها؛ بل يفضل السجن على الفاحشة؛ بل قد أُدخل السجن لعدم استجابته، قال تعالى عن يوسف على: ﴿قَالَتُ فَذَلِكُنَّ ٱلَّذِى لُمُتُنَى فِيهِ وَلَقَدُ رُودَنُّهُ وَنَ نَقْسِهِ وَ فَاسَتَعْمَم وَلَيْ لَمْ يَقْعَلُ مَا ءَامُرُه لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِن الصَّغِينَ الشَعْم والنزاهة، والنزاهة، والنزاهة، عرض الشاب وانتصاره على الشهوات تاج على هامة رأسه.

وفي حال انفتاح الدنيا على بعض الناس، وجلب الخدم للنفس والدار، قد تأنف النفس بالكبر والخيلاء، فإذا أحسست ذلك من نفسك، فقل لها: يا نفس رويداً؛ إن أشرف الناس نسباً، وأجلهم قدراً، وأعلاهم عند الله منزلة قد حلب شاته وخدم نفسه، وخصف نعله، ونام على الحصير حتى أثَّر في جنبه عليه الصلاة والسلام.

وفي خضم صخب الحياة الشاقة، وكثرة المعاملات مع خلق الله، يصدر خطأ من أقوالهم، وتسجل الهفوة على أفعالهم، حينذاك تنصع سجاياك بالعفو والصفح عمن أساء إليك، وتذكر أن هناك من أُلقي في الجب وحيداً، وفي الغربة فريداً، وفي عمره صغيراً، ومع هذه المكايد عفا عمن فعل معه العظائم، وقال لهم: ﴿قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ لَكُمُ أَلُومً يَغْفِرُ اللهُ لَكُمُ الرَّحِمِينَ الله اللهم: ﴿قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# ماذا أصنع مع أهل المعاصي ؟

لا تتزعزع عن هداية الخلق ولو كثر الانحراف، ولا تيأس عن السير في دعوتك فهم بحاجتك، وأيقن دوماً بأن أهل المعاصي الذلة محيطة بهم، ولو تظاهروا بالعزة قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْمِجْلَ سَيَنَاهُمُ غَضَبُ مِن رَبِّهِمْ وَذِلَةٌ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّيَا وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُقْتَرِينَ ﴾ [الاعراف: ١٥٢].

وأهل المعاصي دائر عليهم لباس الذلة كل بحسب عصيانه، يقول عليه الصلاة والسلام: «وجعل الذل والصغار على من خالف أمري» (رواه أحمد).

وأهل الطاعة هم أهل العزة، وبقدر طاعتك تعتز، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ اللَّهِ وَلِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المنافِقون: ٨].

فأنت العزيز في مجتمعك، فاخفض جناحك لمن ابتلي بمعصية بدعوته بحكمة ولين وروية، وعدم احتقار له، مع كثرة الدعاء له بالهداية، فبحسن الخلق مع الدعوة تكسب القلوب.

# البعد عن الفتن

جاء الإسلام بالأمر بصفاء المعتقد ونقاء القلب وتطهيره من أدران القوادح، ونهى عن تلويث القلب بالشبهات أو تدنيسه بالشهوات، وفي زمن البعد عن مشكاة النبوة تزداد الحاجة إلى التمسك بينابيع الدين، يقول عليه الصلاة والسلام: «لا يأتي زمان إلا والذي بعده شرٌ منه» (رواه البخاري). ومن نتن الفتن أن من اشرأب بعنقه إليها أصابته من لوثتها، يقول النبي عن عن الفتن «ومن استشرف - أي تطلع - إليها أخذته». (رواه البخاري). والإسلام الحنيف جاء بلزوم النورين الكتاب والسنة، ونهى عن ضدهما مما يورث القلب الفساد، والشبهة إذا وردت على القلب ثقل استئصالها.

يقول شيخ الإسلام رحمه الله(١): «وإذا تعرض العبد بنفسه إلى البلاء وكله الله إلى نفسه» اهـ.

والتقصير في أداء الواجبات، واللهث وراء المنكرات، والاعتماد في السلوك على الفضائيات، يورث المهالك.

والقلب إذا أظلم بكثرة المعاصي ثقل عليه أداء المعروف، وسهل عليه قبول المنكر. وفي زمن تنزل الوحي وملازمة الصحابة للنبي عليه، كان يكي يخشى عليهم من الفتن، فلما رأى مع عمر بن الخطاب قطعة من التوراة

<sup>(</sup>۱) الفتاوي ۱۰/ ۵۷۷.

تلون وجهه ﷺ وقال: «أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي». (رواه أحمد).

ومن تعرض للشبهات والشهوات ثم طلب إصلاح القلب رام ممتنعاً. ورب عثرة أهلكت، ورب فارط لا يستدرك، والنفس طامعة إذا أطمعتها، فالجمها بلجام الأوامر والنواهي، ومن صابر الهوى أينعت له الثمرات، فابتعد عن أسباب الفتن ومواردها، فإن المقاربة منها محنة لا يكاد صاحبها يسلم، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وحصّن نفسك بزاد العلم، وانتق صحبة الأخيار، واسلك مسلك الحق، وانهج منهج الرشد، واجتهد في المحافظة على عقيدتك. وقد كان العلماء يوصي بعضهم بعضاً بالبعد عن مواطن الفتن، يقول ابن القيم (۱): «جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل أيما قلب صفا إليها وركن إليها تشربها، وامتلأ بها، فينضح لسانه وجوارحه بموجبها، فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات والإيرادات».

<sup>(</sup>۱) مفتاح دار السعادة ۱/۰۱۰.

## جليس السوء

لجليس السوء تأثير على الدين والسلوك والآداب والأخلاق والطموحات، يقول عليه الصلاة والسلام: «المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل». (رواه أبو داود).

ومضرة قرناء السوء ظاهرة، ولضررها على الإنسان حذر الإسلام من مصاحبتهم، وحرم المكث معهم، وأوجب الهجرة إلى مجتمع صالح، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّنُهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِيّ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُكُمُ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَتِكَ مَأْوَنهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مُصِيرًا ﴾ [النباء: ٩٧].

وطبيعة البشر سرعة تأثرهم بمن يخالطون فيتأثرون حتى من البهيمة يقول النبي على: «الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم». (متفق عليه).

فأخبر النبي على أن في رعاة الإبل الكبر والفخر والخيلاء، وفي رعاة الغنم السكينة والتواضع، فإذا كان الإنسان يتأثر ببهيمة لا عقل لها، ولا تفقه أنت مراد صوتها مع الاختلاف في المأكل والمشرب، فما ظنك بالإنسان الذي يبادلك الأحاديث، وتفقه قوله؛ بل قد يؤزك إلى هواه، ويزين لك الشهوات، أليس حقيقاً بأن تتأثر به؟!!

جليس السوء

جليس السوء يبعدك عن ربك ويتتبع عثراتك، قريب منك في السراء، بعيد عنك في الضراء، يلهث خلف ملذاته فإذا حلت بينه وبين ما يشتهي نذك.

جليس السوء يضرك إلى آخر رمق في حياتك، وإذا أردت أن تعرف حقيقة ذلك، فتأمل قصة عم النبي على أبي طالب وهو يحتضر وبجانبه رفيقا السوء عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فإنه لما حضرت الوفاة أبا طالب جاءه رسول الله على وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له النبي : "يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ - أي لا تسلم؛ بل استمر على الكفر - فأعاد عليه النبي على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله» (متفق عليه).

فانظر إلى حرص الناصح المشفق على عمه، وهو على فراش الموت، يتمنى نجاته من النار، ورفيقا السوء لم يرحما ضعف المحتضر؛ بل جلسا عنده يلقنانه الكفر حتى فارق الحياة، وأيقنا أنه دخل النار مع علمهما أنه لو تركاه يموت على الإسلام، لم يضرهما؛ لأنه سيموت، ولكن هذا شأن رفيق السوء.

جليس السوء ضرره متجدد في صور شتى، لذا شبهه النبي على بنافخ الكير الذي ينالك أذاه على كل حال، يقول النبي على: «مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك \_ أي يعطيك \_ وإما أن تبتاع منه \_ أي تشتري منه \_ وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة» (متفق عليه).

رفيق السوء ضرره ظاهر للجميع، يدعوك للكسل عن العبادة وفضائل الأعمال، والفتور عن أداء واجبات حياتك، يدني همتك العالية، لا للمعالي يعليك، ولا عن الدنايا يجافيك.

جليس السوء يقف أمام همتك العالية وطموحاتك السعيدة؛ بل إن له تأثيراً حتى على مظهرك الخارجي فيسيء إلى سمعتك ومكانتك في المجتمع.

# إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع السردى

فاحذر رفيق السوء قبل أن تندم في الآخرة على مصاحبته ﴿وَيَوْمَ يَعَضُ الطَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُونُكُمْ يَعَضُ الطَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُونُكُمْ يَكُونُكُمْ الطَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُونُكُمْ يَكُلُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا \* يَوَيْلَقَى لَيْتَنِي لَمُ أَغَيْدُ فَلَانًا خَلِيلًا \* لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي وَكَانَ الشَّيْطُنُ فَلَانًا خَلِيلًا \* لَقَيْدُ وَكَانَ الشَّيْطُنُ فَلَانًا خَلِيلًا \* لَقَيْدُ وَكَانَ الشَّيْطُنُ لَلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ وَالْمَالُ وَلَا يَعْدَ إِلَا مَوْمَناً ولا يأكل طعامك إلا تقي ". (دواه أبو داود). الصحبة: «لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي ". (دواه أبو داود).

# الجليس الصالح

المرء يتأثر بجليسه، ويُعرَف بمجالسه، والمسلم بمفرده يضعف عن عبادة ربه، لذا لابد له من جليس يقوي عضده للسير إلى ربه. والصحبة لها شأن كبير في الإسلام، فالأنبياء بل أولوا العزم من الرسل اتخذوا لهم أصحاباً فعيسى على يقول: ﴿مَنَ أَصَارِى ٓ إِلَى اللهِ ﴾ [الصّف: ١٤]. أي من يعينني في الدعوة إلى الله، ونبينا محمد على اتخذ له صاحباً في حياته قال سبحانه: ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَيْحِبِهِ لَا تَحَدَنُ إِنَ اللّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠]. فأخبر الله وكل بأن لنبينا صاحباً ويقول عليه الصلاة والسلام: «لو كنت متخذاً من أمتي بأن لنبينا صاحباً ويقول عليه الصلاة والسلام: «لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي الله عنها. وقد كان النبي على يزور صاحبه أبا بكر في داره في كل يوم مرتين، تقول عائشة رضي الله عنها: «لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم الإ يأتينا فيه رسول الله طرفي النهار بكرة وعشياً». (رواه البخاري).

الجليس الصالح يحفظك في الغيب، ويظهر ودك إذا حضرت، يدنيك من ربك، يهديك للخير، يذكّرك إذا نسيت، ويحضك إذا غفلت، لا تسمع منه إلا قولاً طيباً وفعلاً حسناً، فاختر في طريقك ناصحاً مخلصاً في صحبتك، يعينك إذا انثنيت، ويقوي همتك إذا ضعفت، وأكثر من مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب.

# اجتناب المعاصي

للخطايا تأثيرات قبيحة إن أسرعت، وإن اجتمعت آذت، فشرارة ربما أحرقت بلداً، والخطايا مطوقة في أعناق الرجال، والهلاك في الإصرار عليها، وبالمعاصي تزول النعم وتحل النقم، وبالمعصية تتعسر الأمور على العاصي، فما يتوجه لأمر إلا ويجده مغلقاً دونه أو متعسراً عليه تحقيقه. والمعصية تمحق بركة العمر، والذي يفوت بارتكاب المعصية من خيري الدنيا والآخرة أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها، وعقوبة الذنب تحل ولو بعد حين قال عز وجل: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُزَ بِهِ عِهِ [النّساء: ١٢٣].

وقد أُهبط إبليس من منزل العز بترك سجدة واحدة أُمر بها، وأُخرج آدم من الجنة بأكلة تناولها، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، وبينما رجل يجر إزاره إذ خُسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة.

وهكذا الذنوب تورد المهالك فكن خائفاً من ذنبك، ولا تأمن العقوبة فإن هوان الذنب على العاصي من علامة الهلاك، وكلما صغر الذنب في عين العبد عظم عند الله، فإياك ومحقرات الذنوب، فإنهن إذا اجتمعن على الرجل أهلكنه، يقول النبي على: «فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم» (دواه أحمد). والذنب يعظم ويحدق خطره إذا جاهر به العبد أو استصغره أو فرح به أو تهاون بستر الله عليه، يقول أنس بن مالك رضي

الله عنه: «إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله عليه من الموبقات» (رواه البخاري).

ولمَّا نزل الموت بمحمد بن المنكدر بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال «والله ما أبكي لذنب أعلم أني قد أتيته، ولكني أخاف أن أكون أذنبت ذنباً حسبته هيناً وهو عند الله عظيم».

والذنب لا يقتصر على ارتكاب المناهي فحسب؛ بل إن التقصير في أداء الواجب من جملة المآثم، قال شيخ الإسلام (١) «التوبة والاستغفار يكون من ترك الواجبات وفعل المحرمات والأول يخفى على كثير من الناس».

<sup>(</sup>۱) الفتاوي ۱۰/ ۲۷۰.

#### لا تضعف

قضت سُّنة الله أن ذوي العصيان أكثر عدداً ممن يطيع الرحمن، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٩] وقال تعالى: ﴿وَإِن تُطِع الرَّمِن ثُطِع الرَّمِن وَاللهُ اللهُ عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾ [الانعام: ١١٦]. ويقول جل وعلا: ﴿وَقَيلُ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ ﴾ [سبإ: ١٣].

فإذا رأيت أن أهل المعاصي هم الكثرة الغالبة، فلا يكن هذا صاداً لك عن تمسكك بهذا الدين، وانظر إلى الحق ولا تنظر إلى العدد من الأشخاص، فالله وصف إبراهيم بنانه أمة وهو وحده قال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرُهِيمَ كَانَ أُمُّةً قَانِتًا لِللّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ [النّمل: ١٢٠].

وابن مسعود رضي يقول: «أنت أمة وإن كنت وحدك».

وكثرة الانحراف تدعوك للتمسك بدينك لا الضعف في التمسك به؛ لأن ذلك يدعوك إلى شكر نعمة الله عليك بأن اصطفاك للهداية من بين خلقه وأضل غيرك مما يوحى إليك بتذكر هذه النعمة العظيمة والمنحة الإلهية الجليلة عليك.

وهذا مما يزيدك هدايةً ودعوة لغيرك، يقول الفضيل بن عياض: «لا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين».

فإذا سلكت طريق الحق، فاعلم أن الخلق يودون أنهم على الحق مثلك، ولكن الهداية لا تتحقق بالأماني، فاحمد الله أن منَّ عليك بالاستقامة.

# الدنيا مزرعة الآخرة

عمر الإنسان في هذه الحياة محصور، ودرجته في الآخرة مبنية على هذه الأيام التي تعيشها، فإذا قدمت لنفسك صالحاً كنت من السعداء، وإذا أهملت نفسك في هذه الحياة وفرطت في ساعاتك ندمت في الآخرة، والله عَلَى ذكر أنك مرهون في الآخرة بعملك في الدنيا، قال سبحانه: ﴿وَأَن لِلْإِنسَانِ إِلّا مَا سَعَى ﴿ [النّهُم: ٢٩]. ولا تعلم متى يزورك ملك الموت، وإذا نزعت روحك، فإن أقاربك وأحبابك ومن حولك بعد دفنك في شغل في هذه الحياة وسعي في الدنيا حثيث مما يجعلهم في غفلة عن الدعاء لك بعد موتك، وهذه سُنة الله في الحياة بالنسيان، فأنت مثلاً لا تدعو لوالد جدك وهو ليس بعيداً عنك مع أنه سبب في وجودك في الحياة، وسيأتي الزمان الذي ينسى أحفادك ومن دونهم الدعاء لك. فإذا تقرر ذلك عندك، وأن الناس في غفلة عنك بعد موتك، فأكثر من عمل الصالحات، واطرق وأن الناس في غفلة عنك بعد موتك، فأكثر من عمل الصالحات، واطرق كل باب خير في الدنيا لعلها تقربك عند ربك في الآخرة.

# لا تحتقر أي عمل

لا تحتقر أي عمل صالح تعمله ولو قلَّ في عينيك، فقد يكون سبب دخولك الجنة.

ولا تستصغر ارتكاب أي معصية تعملها فقد تكون سبباً في دخولك النار، فاطرق جميع أبواب الأعمال الصالحة فلا تدري أيها يفتح لك في الجنان، فقد دخل رجل الجنة بإزالة غصن شجرة في الطريق.

قد تلقي كلمة أو تسدي نصيحة لأحد تُسعد غيرك وتسعد بها على مر الدهور، يقول عليه الصلاة والسلام «اتقوا النار ولو بشق تمرة» وكل عمل صالح في الإسلام فهو عظيم فأكثر من الأعمال الصالحة المتنوعة وإن قل العمل في نوع منها «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلّ» (متفق عليه).

واحذر جميع طرق العصيان فلا تدري أيها تهوي بك في النيران، فبهِرَّة دخلت امرأة النار، يقول عليه الصلاة والسلام: «دخلت امرأة النار، يقول عليه الصلاة والسلام: «دخلت امرأة النار في هرة لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض». (متفق عليه).

فاسلك طريق الكرم والمروءة، وحسن الخلق والبشاشة، وخدمة الآخرين، والصدق في الحديث، والوفاء بالوعد، وحسن المعاملة المالية،

وكل باب من أبواب الخير، يقول ابن القيم (١): «وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره؛ بل غرضه تتبع مرضاة الله أين كانت، فمدار تعبده عليها فهو لا يزال متنقلاً في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها، واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى، فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره، فإن رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت المحاهدين رأيته معهم، وإن رأيت المحسنين رأيته معهم،

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ۱/ ۸۹.

# تذكر الموت وزيارة المقابر

على العاقل أن يذكر الموت في كل يوم وليلة مراراً ذكراً يباشر به قلبه، ليقارع أطماعه، فإن في كثرة ذكر الموت عصمة من الأشر، وأماناً بإذن الله من الهلع، ومصرع غيرك يريك مصرعك.

وزيارتها تشحذ الهمم إلى الآخرة وتغض الطرف عن الدنيا.

يقول عليه الصلاة والسلام: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة». (رواه الترمذي وابن ماجه).

فاجعل الموت بين ناظريك تصلح أحوالك، وزر المقابر يحيى قلبك.

# التحلي بالصدق

الصدق من أعظم الفضائل الأخلاقية، وأكرم الصفات الإنسانية، وهو أساس الإيمان، به تظهر الرفعة والهمة والعلو يتحلى به الأماثل من الرجال، ويتصف به الأوفياء من المؤمنين، فأبو بكر الصديق والهيئة لم تعد عليه كذبة في حياته.

يقول مصعب بن الزبير في وصف أبي بكر الصديق في والله الله الرائمة على تسميته بالصديق؛ لأنه بادر إلى تصديق رسول الله وأجمعت الأمة على تسميته بالصديق؛ لأنه بادر إلى تصديق رسول الله ولازم الصدق، فلم تقع منه هنة مّا، ولا وقفة في حال من الأحوال» والله أمر رسوله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق ووقُل رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَكناً نَصِيراً في الإسراء: ٨٠].

وهو علامة على رفعة المتصف به، التحلي به يوصل العبد إلى منازل الأبرار، وإذا رأيت رجلاً صادقاً في حديثه وتعامله، فترقب علوه ورفعته وصحة همته.

يقول الجنيد: «حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب».

<sup>(</sup>۱) تهذيب اللغات ٢/ ١٨١.

وإذا تحليت بالصدق فاعلم أن ذلك من منن الله العظيمة عليك.

يقول ابن القيم (١): «ما أنعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل من الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته، ولا ابتلاه ببلية أعظم من الكذب الذي هو مرض الإسلام وفساده ». ويوم القيامة لا ينجي العبد إلا الصدق قال سبحانه: ﴿قَالَ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّلَاقِينَ صِدْقُهُم ۖ لَهُم جَنَّتُ مَجَوِى مِن تَحْتِها الْأَنْهَا لُهُم جَنَّتُ أَرْضِى اللَّه هَلَا يَوْمُ يَنفعُ الصَّلَاقِينَ عِدْقُهُم المَّم جَنَّتُ مَجَوى مِن تَحْتِها الْأَنْهَا لُهُ مَن الله عَنهم وَرَضُوا عَنه لَا لَا المائدة : ١١٩]. فلازم الصدق في قولك وفعلك لتلحق برتبة الصديقين في الجنة.

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ۲/ ۵۹۱.

# قبح الكذب

الكذب مفتاح النفاق وأساسه، وهو من أخص صفات الأراذل من الخلق، قال عليه الصلاة والسلام: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان». (متفق عليه).

وما أخرج آدم وحواء من الجنة إلا بسبب كذب إبليس عليهما، قال سبحانه وتعالى عن إبليس: ﴿وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمًا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ [الأعراف: ٢١].

وقد جعل أهل العلم حاله أسوأ من حال البهائم، قال شيخ الإسلام (١٠): «الكاذب أسوأ حالاً من البهيمة العجماء».

وهو متضمن لفساد المعاش والمعاد، قال ابن القيم (٢): «كل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشؤه الكذب، والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدها ومضارها بمثل الكذب».

ولو لم يأتك من مفاسد الكذب إلا أنه يحرمك من درجة الصديقية في الآخرة لكفى به مفسدة، فإن درجة الصديقية لا ينالها كاذب البتة، فجانب الكذب في حديثك فهو يهوي بك في الرذائل، ويبعد عنك الأصحاب، ويبغض فيك الخلق، ويحذر منك في التعامل.

<sup>(</sup>۱) الفتاوي ۲۰/ ۷٤.

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد ١٣٦/١.

#### الحسد

الحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب يقع بين النظراء، لكراهة أحدهما، أو لفضل الآخر عليه، وهو من أعظم مداخل الشيطان، وهو خصلة ذميمة من خصال اليهود، قال جل وعلا: ﴿أَمُّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَدَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَهُو نار محرقة من بُلي به فهو في عذاب الله، يقول الشاعر:

# 

وقد قيل: أول ذنب عصي الله به ثلاثة: الحرص والكبر والحسد، فالحرص من آدم، والكبر من إبليس، والحسد من قابيل حيث قتل هابيل.

والحسد نوع من معاداة الله، فالحاسد يكره نعمة الله على عبده، وقد أحبها الله وأحب زوالها عنه، والله يكره ذلك فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهيته، وهو منافي للأخوة في الدين قال عليه الصلاة والسلام: «لاتحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً». (دواه مسلم).

والحاسد كاره فضل الله على عباده، مبغوض في الخلق، محب للذات، كاره لنفع الآخرين.

قال معاوية بن أبي سفيان ﴿ الله الله الله الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها».

قال ابن القيم(١): «الحاسد عدو نعمه ـ أي نعم الله ـ وعدو عباده،

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد ٢/ ٤٦٢.

وممقوت عند الله وعند الناس، ولا يسود أبداً، ولا يواسى، فإن الناس لا يسودون عليهم إلا من يريد الإحسان إليهم».

والفاضل لا يكون حسوداً، ولا يحسد إلا المفضول، والله عَجَالُ قد ينعم على المحسود بالنعمة التي حسد عليها أو يزيد.

قال شيخ الإسلام (١٠): «بغضه لنعمة الله على عبده مرض، فإن تلك النعمة قد تعود على المحسود وأعظم منها، وقد يحصل نظير تلك النعمة لنظير ذلك المحسود».

ومن وجد في قلبه حسداً لغيره فليجاهد نفسه باستعمال التقوى والصبر. قال رجاء بن حيوة: «ما أكثر عبد ذكر الموت إلا ترك الحسد والفرح» فعليك بالسعي في إزالة الحسد من قلبك، والإحسان إلى المحسود بإكرامه، والدعاء له، ونشر فضائله، واعل بنفسك إلى إزالة ما وجدت عليه في نفسك من الحسد حتى تصل إلى مرتبة تتمنى فيها أن يكون أخوك المسلم خيراً منك وأفضل. قال ابن رجب<sup>(۲)</sup>: «وهذا من أعلى درجات الإيمان، وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه». والمحسود مظلوم مأمور بالصبر والتقوى فليصبر على أذى الحاسد وليعف وليصفح عنه فالرفعة له.

قال ابن القيم (٣): «من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها، ولا يوفق لها إلا من عظم حظه من الله، وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه، فكلما ازداد أذى وشراً وبغياً وحسداً، ازددت إليه إحساناً وله نصيحة وعليه شفقة».

<sup>(</sup>۱) الفتاوي ۱۱۲/۱۰.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم ٢/٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد ٢/ ٤٦٨.

# الغيبة

من عزت عليه نفسه صانها وحماها، ومن هانت عليه أطلق لها عنانها وأرخى زمامها، فألقاها في الرذائل، ولم يحفظها من المزالق، والناس عورات ومعايب، وزلات ومثالب، فلا تظن أنك علمت مالم يعلم غيرك، أو أنك أدركت ما عجز عنه غيرك، والموفق من شغله عيبه عن عيوب الناس.

والمغتاب يفسد الدين، والسلامة في البعد عنه، يقول عبد الله بن المبارك: «فر من المغتاب فرارك من الأسد».

والغيبة جالبة للسيئات، يقول الحسن البصري: «والله للغيبة أسرع في دين الرجل من الأكلة في الجسد» ومن العجب أن الرجل لا يغتاب إلا من هو أعلى منه، أما من هو دونه فيقدم الرحمة على الغيبة.

والإسلام حارب الهوى ورتب جزاء الغيبة أن حسناتك تعطى لمن تغتابه، كل ذلك تنفير من الغيبة، يقول الإمام الشافعي: «لو كنت مغتاباً أحداً لاغتبت أمي، فإنها أحق الناس بحسناتي». فهي نار الحسنات التي تأكلها كما تأكل النار الحطب.

ولما تجلبه الغيبة من قسوة القلب ونتن اللسان، فقد خافها العلماء على أنفسهم، يقول البخاري «ما اغتبت أحداً منذ أن علمت أن الغيبة حرام».

فاحفظ لسانك عن أعراض الناس وعن ساقط القول ومرذوله، تكن زاكي النفس محبوباً عند الخلق، مقرباً عند الخالق.

# إخلاف الوعد

الوفاء بالوعد من نعوت ذوي المروءات، والخلف فيه قدح في كمال الرجولة، وعصيان لرب العالمين، وأمارة على احتقار الآخرين، ولم يتصف بتلك الصفة إلا أراذل الخلق.

يقول عليه الصلاة والسلام: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان» متفق عليه. زاد مسلم «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم». ومن أخلف وعده فقد عصى الله قال عز وجل: ﴿وَلَا نَقُرَبُواْ مَالَ اللهُ عَلَى عِبْدُ إِلَا بِالنَّي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُم وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِلَّا إِلَيْ الْعَهْدَ كَانَ مَسْفُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤] فيجب عليك الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد.

ومن وعد وعلق وعده بمشيئة الله وهو ناوٍ عدم الوفاء به كان ذلك من إخلاف الوعد.

قال ابن رجب<sup>(۱)</sup>: «أن يعد ومن نيته أن لا يفي بوعده، وهذا أشر الخلف، ولو قال أفعل كذا إن شاء الله تعالى، ومن نيته أن لا يفعل كان كذباً وخلفاً، قاله الأوزاعي».

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ٢/ ٤٨٢.

#### ﴿ أمل والديك:

أمل والديك أن تكون ممن سيرتهم فاضلة، وأخلاقهم سامية مع صحة الاستقامة، والبعد عن محقرات الأعمال ورذائل المهالك، وأن لا تقع فريسة للانحراف، أو أسيراً للملذات والشهوات، أو مطيةً للجهل والهوى، فلا تضيع أملك وأملهم فيك أمام لحظة من شهوة، أو ساعة من غفلة، وعليك بانتقاء الأصحاب والمؤانسة، فالنفس إن تركت وهواها ضلت وأضلت، وإن هذبت اكتسبت حسن الاستقامة، ولطف الشمائل، وجميل الأخلاق. ومن لم يضبط نفسه عن الإهمال في الملاذ والركون إلى المشتبهات، فقد دخل في الغفلة، وخرم مروءته، وأضاع نفسه، وسقط من الناس قدره وقتل أمل غيره من والديه وأقاربه.

# أفضل طريقة لحفظ القرآن

حفظ القرآن العظيم كنز ثمين يتسابق إليه المشمرون فهو كلام الله الشافع لصاحبه يوم القيامة، وقد تنوعت طرق حفظه للوصول إلى فضائله، وإليك طريقة سهلة تتميز بسرعة الحفظ وقوته ورسوخه وهذه الطريقة مع التمثيل لها بوجه واحد من سورة الجمعة ما يلي:

- ١ ـ تكرر الآية الأولى عشرين مرة حفظاً: ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾.
- ٢ ـ تكرر الآية الثانية عشرين مرة حفظاً: ﴿هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّتِنَ رَسُولًا مِن قَبْلُ مِّنْهُمْ يَتْمُولُا عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ وَيُؤَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَيْهِمْ مَيْنِ﴾.
   لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾.
- ٣ ـ تكرر الآية الثالثة عشرين مرة حفظاً: ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمَّ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ ﴾.
- ٤ ـ تكرر الآية الرابعة عشرين مرة حفظاً: ﴿ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ نَوْ الْفَضْل ٱلْعَظِيمِ ﴾.
  - ٥ ـ تكرر هذه الآيات الأربع من أولها إلى آخرها للربط بينها عشرين مرة.
- ٦ ـ تكرر الآية الخامسة عشرين مرة حفظاً: ﴿مَثَلُ اللَّذِينَ حُمِّلُواْ النَّوْرَئةَ ثُمَّ لَمْ
   يَغْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَغْمِلُ أَسْفَاراً بِثْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَاينتِ
   ٱللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِهِينَ ﴾.

- ٧ ـ تكرر الآية السادسة عشرين مرة حفظاً: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن رَعَمْتُمْ أَوْلِيكَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلمؤتَ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ﴾.
- ٨ تكرر الآية السابعة عشرين مرة حفظاً: ﴿ وَلَا يَنْمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدُا بِمَا قَدَّمَتْ اللَّهِ عَلِيمٌ إِلْظَالِمِينَ ﴾.
   أيْدِيهِمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِلْظَالِمِينَ ﴾.
- ٩ ـ تكرر الآية الثامنة عشرين مرة حفظاً: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ
   مُلَاقِيكُمُ مُو ثُرَدُونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَتِثُكُم بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴿.
  - ١٠ ـ تكرر من الآية الخامسة إلى الآية الثامنة عشرين مرة حفظاً للربط بينها.
- ١١ ـ تكرر من الآية الأولى إلى الآية الثامنة عشرين مرة حفظاً لإتقان هذا الوجه. وهكذا تلتزم هذه الطريقة في كل وجه لكل القرآن ولا تزد في اليوم الواحد عن حفظ أكثر من ثمن لئلا يزيد عليك المحفوظ فيتفلت الحفظ.

## ﴿ إِذَا أَرِدتَ حَفْظُ وَجِهِ جَدِيدٍ فِي يُومٍ غَدَ فَكِيفَ أَفْعَلَ ؟

إذا أردت أن تحفظ الوجه الآخر في اليوم التالي، فقبل أن تحفظ الوجه الحديد بالطريقة التي ذكرتها لك، تقرأ الوجه السابق من أوله إلى آخره عشرين مرة، ليكون محفوظ الوجه السابق راسخاً، ثم تنتقل إلى حفظ الوجه الجديد على الطريقة التي أشرت إليها.

## ⊕ كيف أجمع بين الحفظ والمراجعة ؟

الحفظ لا يرسخ إلا بالمراجعة ومن حفظ القرآن كاملاً بدون مراجعة وأراد الرجوع إلى ما حفظه وجد نفسه قد نسي ما حفظه، والطريقة المثلى أن تجمع بين حفظ القرآن ومراجعته وذلك باتباع الخطوات التالية:

- ١ قَسِّم القرآن ثلاثة أقسام كل عشرة أجزاء قسم، القسم الأول: من سورة الناس إلى سورة العنكبوت، القسم الثاني من سورة القصص إلى سورة يونس، القسم الثالث من سورة التوبة إلى سورة البقرة.
- إذا حفظت في اليوم وجهاً أو وجهين فراجع كل يوم أربعة أوجه حتى
   تحفظ عشرة أجزاء، فإذا حفظت أجزاء القسم الأول من سورة الناس

- إلى سورة العنكبوت، توقف شهراً كاملاً لمراجعتها، كل يوم تراجع فيه ثمانية أوجه.
- ٣ بعد شهر من المراجعة استمر في بقية الحفظ، وجهاً أو وجهين حسب القدرة، وراجع ثمانية أوجه من القسم الأول من سورة الناس إلى سورة العنكبوت حتى تحفظ القسم الثاني من القرآن من سورة القصص إلى سورة يونس.
- إذا حفظت القسم الثاني توقف عن الحفظ مدة شهرين لمراجعة العشرين
   جزء من سورة الناس إلى سورة يونس كل يوم تراجع فيه ثمانية أوجه.
- ٥ ـ إذا مضى شهران على المراجعة، ابدأ في حفظ القسم الثالث من سورة التوبة إلى سورة البقرة كل يوما وجهاً أو وجهين حسب القدرة، وتراجع ثمانية أوجه من سورة الناس إلى سورة يونس حتى تنتهي من حفظ القرآن كاملاً.
- ٦ إذا انتهيت من حفظ القرآن كاملاً، راجع القسم الأول حفظاً من سورة الناس إلى سورة العنكبوت مدة شهر، كل يوم نصف جزء.
- انتقل إلى مراجعة العشرة الأجزاء الوسطى حفظاً من سورة القصص إلى سورة يونس مدة شهر كل يوم نصف جزء وتراجع معها كل يوم حفظاً ثمانية أوجه من القسم الأول من سورة الناس إلى سورة العنكبوت.
- ٨ انتقل إلى مراجعة القسم الثالث من سورة التوبة إلى سورة البقرة مدة شهر كل يوم نصف جزء مع جزء واحد من سورة الناس إلى سورة يونس.

# كيف أراجع القرآن كاملاً إذا انتهيت من هذه المراجعة ؟

ابدأ بمراجعة القرآن كاملاً، واجعل طريقتك فيه بأن تقرأ جزئين تكررهما ثلاث مرات في اليوم، وبذلك تختم القرآن كاملاً بالمراجعة في كل اسبوعين مرة.

افعل هذه الطريقة سنة كاملة. وبهذه الطريقة تكون خلال سنة قد حفظت القرآن كاملاً بإتقان.

## القرآن ؟ هماذا أفعل بعد سنة من حفظ القرآن

بعد سنة من إتقان القرآن ومراجعته، ليكن حزبك اليومي من القرآن حتى مماتك هو حزب الصحابة ولي فقد كانوا يحزبون القرآن سبعاً، أي كل سبعة أيام يختمون القرآن، قال أوس بن حذيفة ولي الشالت أصحاب رسول الله كيف تحزبون القرآن قالوا ثلاث سور، وخمس سور، وسبع سور، وإحدى عشرة سورة وثلاث عشرة سورة، وحزب المفصل من قاف حتى يختم (رواه أحمد).

- أي في اليوم الأول يقرأ من «سورة الفاتحة» إلى نهاية «سورة النساء».
  - وفي اليوم الثاني يقرأ من «سورة المائدة» إلى نهاية «سورة التوبة».
  - وفي اليوم الثالث يقرأ من «سورة يونس» إلى نهاية «سورة النحل».
- وفي اليوم الرابع يقرأ من «سورة الإسراء» إلى نهاية «سورة الفرقان».
- ـ وفي اليوم الخامس يقرأ من «سورة الشعراء» إلى نهاية «سورة يس».
- وفي اليوم السادس يقرأ من «سورة الصافات» إلى نهاية «سورة الحجرات».
  - وفي اليوم السابع يقرأ من «سورة ق» إلى نهاية «سورة الناس».

وحزب الصحابة على جمعه العلماء في قولهم: «فمي بشوق» فكل حرف من هاتين الكلمتين هو بداية حزب الصحابة على كل يوم، فحرف الفاء في قولهم «فمي» رمز لسورة الفاتحة يشير إلى أن حزبهم في اليوم الأول يبدأ من سورة الفاتحة.

وحرف الميم في قولهم «فمي» يشير إلى أن بداية حزبهم في اليوم الثاني يبدأ من «سورة المائدة».

وحرف الياء في قولهم «فمي» يشير إلى أن بداية حزبهم في اليوم الثالث يبدأ من «سورة يونس».

وحرف الباء في قولهم «بشوق» يشير إلى أن بداية حزبهم في اليوم الرابع يبدأ من «سورة بني إسرائيل»، والتي تسمى أيضاً «سورة الإسراء».

وحرف الشين في قولهم «بشوق» يشير إلى أن بداية حزبهم في اليوم الخامس يبدأ من «سورة الشعراء».

وحرف الواو في قولهم «بشوق» يشير إلى أن بداية حزبهم في اليوم السادس يبدأ من سورة «والصافات».

وحرف القاف في قولهم «بشوق» يشير إلى أن بداية حزبهم في اليوم السابع يبدأ من «سورة ق» إلى نهاية سورة «الناس».

وأما تحزيب القرآن الحالي فهو من وضع الحجاج ابن يوسف.

# كيف أُفرق بين المتشابهات في القرآن ؟

أفضل طريقة أنه إذا وقع عندك تشابه في آيتين، فافتح المصحف على كلتا الآيتين، وانظر ما الفرق بينهما، وتأمله، وضع لنفسك ضابطاً له، وأثناء مراجعتك تنبه لذلك الفرق مراراً حتى تتقن المتشابه الذي بينهما.

#### @ قواعد وضوابط في الحفظ:

- ١ ـ يجب أن يكون حفظك على شيخ لتصحيح التلاوة.
- ٢ ـ احفظ كل يوم وجهين، وجها بعد الفجر ووجها بعد العصر أو بعد المغرب، وبهذه الطريقة تحفظ القرآن كاملاً متقناً خلال سنة، ويكون حفظك متقناً، أما إذا أكثرت من الحفظ فإن المحفوظ يضعف.
- ٣ ـ الحفظ يكون من سورة الناس إلى سورة البقرة؛ لأنه أيسر، وبعد حفظك للقرآن تكون مراجعتك من البقرة إلى الناس.
- ٤ ـ الحفظ يكون من مصحف مو حَد في الطبعة ليكون مُعِيناً على رسوخ الحفظ وسرعة الاستذكار لمواطن الآيات وأواخر الصفحات وأولها.

٥ ـ كل من حفظ القرآن في السنتين الأوليين يتفلَّت عليه المحفوظ، وهذه تسمى (مرحلة التجميع) فلا تحزن من تفلت القرآن منك أو كثرة خطئك، وهذه مرحلة صعبة للابتلاء، للشيطان منها نصيب ليوقفك عن حفظ القرآن، فدع عنك وساوسه، واستمر في حفظ القرآن، فهو كنز لا يعطى لأي أحد.

#### ⊕ حفظ المتون:

العلم أكثر من أن يحاط، والعاقل يأخذ منه زهرته، والنبيل يكتب خير ما يسمع، ويحفظ أحسن ما يكتب، ويحدِّث بأحسن ما يحفظ، والعالم لا يكون عالماً بدون حفظ المتون، يقول شيخ الإسلام: «من حفظ المتون حاز الفنون»، والرحبي يقول:

# 

ولا يكون المرء راسخاً في العلم بدون حفظ أصول العلم، وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعاباً، فاطلب من العلم آكده وأوجبه وأغزره نفعاً، واحفظ في كل فن مختصراً قال شيخ الإسلام (١): «وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي عليه.).

ثم انتقل إلى المبسوطات وتبحر فيها، وخذ العلم من أهله من شيخ يقتدى به في العلم والعمل.

يقول محمد بن سيرين: «إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم» وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه.

<sup>(</sup>۱) الفتاوي ۱۰/ ٦٦٤.

#### ﴿ ماذا أحفظ من المتون ؟

ابدأ في مطلع الطلب بحفظ كتاب الله متقناً مع التدبر، ثم احفظ متوناً في العقيدة، فنقاء العقيدة يصحح النية، ويلجم الهوى، ويبارك في العمل، ويخلد الذكر، ثم احفظ متوناً في فنون متنوعة في التجويد والمصطلح والحديث والفقه وأصوله والفرائض والنحو والآداب، وإليك بياناً بأهم المتون مرتبة مسلسلة حسب الفنون:

- (۱) **القرآن الكريم**: وخلال حفظك للقرآن لا تقتصر على حفظه فقط بل اجمع معه حفظ متون أخرى.
  - (٢) التجويد: وتحفظ منظومة التحفة للجمزوري وهي ٦٦ بيتاً.
    - (٣) العقيدة: وتحفظ مسلسلة كما يلي:
      - ١ ـ نواقض الإسلام.
        - ٢ ـ القواعد الأربع.
          - ٣ ـ ثلاثة الأصول
- ٤ ـ كتاب التوحيد، وهذه المتون الأربعة للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله.
  - ٥ ـ العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية.
    - ٦ ـ العقيدة الطحاوية.
    - (٤) مصطلح الحديث، وتحفظ فيه:
    - ۱ ـ البيقونية وهي (٣٤) بيتاً.
      - ٢ ـ نخبة الفكر لابن حجر.
    - (٥) الحديث: وتحفظ من الحديث المتون الآتية:
      - ١ ـ الأربعون النووية.
        - ٢ \_ عمدة الأحكام.
          - ٣ بلوغ المرام.

# (٦) أصول الفقه:

متن الورقات للجويني.

#### (٧) الفقه، وتحفظ فيه:

- ١ ـ شروط الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
- ٢ ـ زاد المستقنع للإمام الحجاوي، وهو خلاصة في فقه الأحكام،
   وقد حوى مسائل عديدة.

# (٨) الفرائض، وتحفظ فيه:

متن الرحبية وهي ١٧٦ بيتًا.

# (٩) النحو: وتحفظ فيه:

- ١ ـ الآجرومية.
- ٢ ـ ألفية ابن مالك.

# (١٠) في الآداب، تحفظ:

١ نونية أبي الفتح البستي الموسومة بـ (عنوان الحكم ـ النونية) وهي منظومة تعد من عيون الأدب، مليئة بالحكم والأخلاق الكريمة عدد أبياتها (٦٣) بيتاً ومطلعها:

# زيادة السمرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران

٢ منظومة أبي إسحاق الألبيري، وهي منظومة بديعة مليئة بالنصائح والتوجيهات عدد أبياتها (١١٥) بيتاً ومطلعها:

ت ف ق ادك الأيام ف ت وتنحت وتنحت الساعات نحتا

# ◊ اذكر لى المتون مرتبة لكى أحفظها:

- ١ ـ القرآن العظيم.
- ٢ \_ نواقض الإسلام.
  - ٣ ـ القواعد الأربع.
  - ٤ ـ ثلاثة الأصول.
- ٥ \_ الأربعون النووية.
- ٦ ـ التحفة في التجويد.
  - ٧ ـ البيقونية.
  - ٨ ـ شروط الصلاة.
- ٩ ـ منظومة أبي الفتح البستي في الحِكم.
  - ١٠ ـ الآجرومية.
  - ١١ ـ كتاب التوحيد.
    - ۱۲ ـ الو اسطية .
    - ١٣ ـ الطحاوية.
      - ١٤ ـ الرحبية.
    - ١٥ ـ متن الورقات.
  - ١٦ ـ منظومة الألبيري في الآداب.
    - ١٧ ـ نخبة الفكر
    - ١٨ \_ عمدة الأحكام.
      - ١٩ ـ بلوغ المرام.
      - ۲۰ ـ زاد المستقنع.
    - ٢١ ـ ألفية ابن مالك.

#### المتون: ﴿ طُرِيقة حفظ المتون:

إذا كان المتن المحفوظ من متون الحديث فلا تزد كل يوم عن حفظ ثلاثة أحاديث.

وإذا كان نثراً فلا تزد على حفظ ثلاثة أسطر.

وإذا كان منظوماً فلا تزد على حفظ ثلاثة أبيات وبهذه الطريقة المتأنية يرسخ المحفوظ.

والطريقة هي أن تكرر المقطع الذي تريد أن تحفظه عشرين مرة حفظاً بعد الفجر مثلاً، وبعد العصر أيضاً تكرره عشرين مرة حفظاً، ولو كنت تحفظ مثلاً ألفية ابن مالك، فقبل أن تبدأ في حفظ الأبيات الجديدة اقرأ الأبيات الثلاثة التي حفظتها بالأمس عشرين مرة حفظاً، ثم اقرأ حفظاً من أول الألفية حتى تصل إلى موطن الحفظ الجديد، وهكذا تكرر ذلك يومياً حتى يرسخ المحفوظ، وبهذه الطريقة سرفي كل متن تحفظه مع ضرورة مداومة مدارسة العلم حفظاً ومراجعة وقراءة، وحضور دروس العلماء وملازمتهم، والسؤال عما أشكل من مسائل العلم.

وكان أبو إسحاق الشيرازي يعيد الدرس مائة مرة، وكان الكيا الهراسي يعيد سبعين مرة، واليك هذه القصة التي تظهر لك أن قلة التكرار سبب سرعة النسبان.

قال ابن الجوزي في الحث على حفظ العلم (١): «وحكى لنا الحسن يعني ـ ابن أبي بكر النيسابوري ـ أن فقيها أعاد الدرس في بيته مراراً كثيرة، فقالت له عجوز في بيته: قد والله حفظته أنا، فقال: أعيديه فأعادته، فلما كان بعد أيام، قال: يا عجوز أعيدي ذلك الدرس فقالت ما أحفظه، قال أنا أكرر عَدَّ الحفظ (٢) لئلا يصيبني ما أصابك».

فطريقة رسوخ الحفظ هو التكرار وما الحفظ إلا بالتكرار.

<sup>(</sup>١) الحث على حفظ العلم ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) أي أكرر الحفظ.

## ﴿ كيف أراجع المتون ؟

إذا حفظت متوناً متنوعة في فنون العلم، فراجع كل شهر جميع المتون التي حفظتها لتكون أرسخ في الحفظ، وأظهر في الاستحضار، وأسرع في الاستدلال.

#### ﴿ ماذا أقرأ من الكتب ؟

المكتبة الإسلامية ثرية بالكتب في مختلف الفنون، ويحرص المرء على قراءة عيون الكتب المتميزة بغزارة الفائدة ورصانة الأسلوب، وليكثر من قراءة كتب الأسلاف، ومن أهم ما يقرؤه طالب العلم ما يلي:

أولاً: العقيدة:

- ١ \_ حاشية ثلاثة الأصول لعبد الرحمن بن قاسم.
- ٢ ـ شرح كشف الشبهات، للشيخ محمد بن إبراهيم.
  - ٣ ـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد.
- ٤ شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن إبراهيم.
   ثانياً: التفسير:
  - ۱ ـ تفسير ابن كثير.
  - ٢ ـ تفسير السعدي.ثالثاً: المصطلح:
  - ١ ـ شرح نخبة الفكر.
     رابعاً: الحديث:
  - ١ ـ جامع العلوم والحكم لابن رجب.
- ٢ \_ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد.
  - ٣ ـ سبل السلام للصنعاني.
- ٤ ـ الكتب الستة (البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه).
   خامساً: الفقه:
  - ١ ـ الروض المربع.

سادساً: السيرة:

الفصول في سيرة الرسول لابن كثير.

سابعاً: التاريخ:

البداية والنهاية.

ثامناً: التراجم والسير:

سير أعلام النبلاء.

تاسعاً: النحو:

١ ـ التحفة السنية في شرح الآجرومية.

٢ ـ شرح ابن عقيل على الألفية.
 عاشراً: الآداب:

عاسرا: المداب:

غذاء الألباب شرح منظومة الآداب.

حادي عشر: تهذيب النفوس:

١ ـ صيد الخاطر لابن الجوزي.

۲ مداواة النفوس لابن حزم.
 ثاني عشر: الفتاوى:

١ ـ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.

٢ ـ فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.

٣ \_ فتاوى اللجنة الدائمة.

ثالث عشر: كتب في فنون عديدة:

١ ـ مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية.

٢ ـ مؤلفات ابن القيم.

٣ - الدرر السنية في الأجوبة النجدية.

#### ﴿ أَقْرِأُ وأنسى فما هو الحل ؟

الله و الإنسان على النسيان، ومن ذلك سمي الإنسان إنساناً لكثرة نسيانه، والعلوم واسعة، والفنون متنوعة، والمعارف متشعبة، ومسائل

الشريعة بحور، والحياة مزدحمة بالهموم، وطاقة البشر مقصورة، وخير البشر عليه الصلاة والسلام نسي في صلاته وقال: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون». (متفق عليه).

فإذا ظهر ذلك لك جلياً أدركت أن من يقرأ العلم ثم ينسى شيئاً منه، ليس نقصاناً في شأنه، ولا ينقص ذلك من جلالته، كما أن ذلك لا يقنطه من مواصلة طلب العلم الشرعي، ولا ييأس من تحصيله. ولو كان ما يُقرأ لا ينسى لما احتاج العلماء إلى مدارسة العلم وإدامة النظر فيه، والعكوف عليه، ومعاودة الإطلاع على ما قرئ.

والنسيان في العلم أدعى لمدارسته؛ ليحصل طالب العلم ثواب العكوف عليه، ولو كان لا ينسى لما أصبحت لعبادة طلب العلم في حياته نصيب، وهذا من رحمة الله أن طالب العلم يتعبد الله بمراجعة وتكرار ما قرأ؛ لئلا ينسى، وهو بذلك يقوم بعبادة جليلة تكون له رفعة في الآخرة.

فإذا قرأت ونسيت فلا تحزن على ما فاتك منه، فالعلم أودية وأنت حال مدارسته في عبادة.

#### ﴿ كيف أتدارك كثرة نسيان ما أقرأ ؟

طريقة العلماء حين قراءة كتب أهل العلم هي تدوين شوارد المسائل من المهمات بأن تكتب ما تلتقطه على باطن غلاف ما تقرؤه من الكتاب، ومع تعاقب الزمن ترى نفسك قد حصلت علوماً وافرة مما قيدته.

العلم صيد والكتابة قيده قيده قيد صيد ودك بالحبال الواثقة

# التوفيق بين مطالب الحياة

في هذا العصر تنوعت المشارب، وتشعبت الطموحات، مآرب مختلفة وصوارف متعددة، يقف المرء أمام تلك الصوارف والموانع والمتطلبات حيران، فللبيت رعاية وواجبات، وللزوجة عناية ومطالب، وللوالدين إكرام وحقوق، وللأصدقاء ود ووفاء، وللأرحام صلة وإحسان، وللجار تعاهد وزيارة، وللفقراء بذل وحنو، ولطلب الرزق زمن لازم، ولحضور دروس العلماء شغف وطموح، ولحفظ المتون أمنية وأمل؛ أمام كل ذلك يقف طالب العلم الهميم حيران ليجمع بين منثور ذلك الخير فكيف الجمع بينها؟ إن ذلك يتطلب دعاء ببركة الوقت، وتوفيقاً في تنظيم شئون الحياة، وفي الشريعة قاعدة في الجمع بين متطلبات الدنيا والدين، قال عليه الصلاة الشريعة قاعدة في الجمع بين متطلبات الدنيا والدين، قال عليه الصلاة

فأعط كل ذي حق حقه، واغتنم زمن عمرك وزهرة دهرك بِطْرقِ كل أبواب الخير، واجعل لكل أولئك زمناً تتقرب به إلى الله بإخلاص النية، واجعل بر والديك في غير معصية هو المقدم، فالبركة والخيرات في القرب منهم.

والسلام: «فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقاً، ولجسدك عليك

حقاً». (متفق عليه).

#### پرنامج يومي مقترح:

تصلي الفجر في المسجد مع جماعة المسلمين، قال على: «من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله». (رواه مسلم).

ثم تمكث في المسجد، وبعد قراءة أوراد الصباح تحفظ من القرآن، وإذا كنت حافظاً له تراجع ما حفظته ثم تحفظ من المتون، وتراجع شيئاً منها، كل ذلك وأنت في المسجد، حتى تطلع الشمس قيد رمح ثم تصلي ركعتي الضحى، ثم تذهب إلى دارك ثم تذهب إلى المدرسة أو الوظيفة، وبعد عودتك من المدرسة أو العمل تأخذ قسطاً من الراحة إلى صلاة العصر، وبعد صلاة العصر يقرأ الطالب واجبات المدرسة.

وبعد صلاة المغرب تمكث في المسجد إلى صلاة العشاء، وتصنع بعد المغرب مثل ما صنعت بعد الفجر من حفظ القرآن والمتون ومراجعتهما. وبعد صلاة العشاء تنام مبكراً، والنبي على كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها يقول أبو برزة رهي النبي على يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها». (متفق عليه).

فتقرأ أوراد النوم، ثم تنام على طهارة على جنبك الأيمن، وقبل صلاة الفجر بساعة تستيقظ من نومك وتذكر الله عند استيقاظك، لتنحل عنك عقدة من عقد الشيطان.

قال عليه الصلاة والسلام: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطاً طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان». (متفق عليه).

وتقول إذا استيقظت من نومك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام: «من تعار من الليل أي استيقظ فقال: لا إله إلا الله وحده لا

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا، استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته». (رواه البخاري).

أسأل الله وعنى أن يجعلك من السعداء في الدنيا والآخرة وأن يمنحك التوفيق أينما توجهت وأن يجعلك مباركاً حيثما حللت وأن يجمعنا جميعاً في الفردوس الأعلى من الجنة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.

# فهرس

| ٥  | المقدمه                                    |
|----|--------------------------------------------|
| ٧  | السعادة                                    |
| ٧  | أين أجد السعادة؟                           |
| ٨  | طريق السعادة                               |
| ٩  | المحروم من السعادة                         |
| ١. | كيف أعرف أني سعيد؟                         |
| ١١ | الإخلاص لله طريق السعادة                   |
| ۱۲ | الواجب في الإسلام الإخلاص مع كثرة العمل    |
| ۱۳ | ما هي الأعمال التي أخلص فيها لله؟          |
| ۱۳ | ما هو الإخلاص ؟                            |
| ١٤ | أثر الإخلاص                                |
| ١٤ | بركة العمل في الإخلاص وإن قل العمل         |
| ١٥ | بالنية الصادقة تنال ثواب العمل وإن لم تعمل |
| ١٦ | ثمرات الإخلاص                              |
| ۱۷ | كيف أكون مخلصاً لله في جميع أعمالي ؟       |
| ۲۱ | هل الرياء يدخل على الصالحين؟               |
| ۲۲ | لس هذا من الرياء                           |

| 77  | عقاب المرائي                         |
|-----|--------------------------------------|
| ۲ ٤ | طلب الدنيا بالدين                    |
| 77  | منزلة التوكل                         |
| 77  | فعل الأسباب لا ينافي التوكل          |
| ۲٧  | ثمرات التوكل على الله                |
| ۲٩  | طلب الرزق                            |
| ۲٦  | حسن الظن بالله                       |
| ٣٣  | بر الوالدين                          |
| ۳٥  | صلة الأرحام                          |
| ٣٦  | كيف أصل رحمي؟                        |
| ٣٦  | أقاربي يسيئون إليّ                   |
| ٣٨  | المحافظة على الوقتالمحافظة على الوقت |
| ٣٩  | فضل العلم                            |
| ٤٠  | فوائد العلمفوائد العلم               |
| ٤٠  | آداب طالب العلم                      |
| ٤١  | الأقران                              |
| ٤٢  | عثرات طلب العلم                      |
| ٤٢  | هل في طلب العلم مشقة؟                |
| ٤٤  | الغربة في طلب العلم                  |
| ٤٥  | مشقة الغربة                          |
| ٤٧  | الأخوة في الله                       |
| ٤٨  | حضور دروس العلماء                    |
| ٤٩  | احترام العلماء                       |
| ٤٩  | عدم استعجال قطف الثمرة               |
| ٥١  | العمل بالعلما                        |

فهرس فهرس

| ٥٢ | هل أتزوج وأنا أطلب العلم؟                           |
|----|-----------------------------------------------------|
| ٥٢ | ما هي مواصفات الزوجة التي أختارها؟                  |
| ٥٣ | أبي يمنعني من الزواج                                |
| ٥٤ | الدعوة إلى الله                                     |
| ٥٥ | أُحب الدعوة ولكني لست بليغاً فماذا أفعل؟            |
| ٥٦ | النصيحة                                             |
| ٥٨ | الصبر على المصائب                                   |
| ٥٩ | كيف تهون عليَّ المصيبة؟                             |
| ٦. | الأنبياء والابتلاء                                  |
| 77 | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                     |
| 77 | مكانة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر              |
| ٦٣ | أضرار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الشخص |
| ٦٣ | هل أنكر المنكر وأنا أفعل المعصية؟                   |
| ٦٤ | كيف أنكر المنكر؟                                    |
| 70 | لا تيأس من نصح صاحب المنكر                          |
| 70 | لا تنظر إلى إزالة المنكر                            |
| ٦٦ | الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يؤذي فماذا يفعل؟   |
| ٦٨ | الصبر على المستهزئين                                |
| ٧. | الدعاء                                              |
| ٧٢ | الصدقة                                              |
| ٧٤ | لا تتصدق على الفقير ليدعو لك                        |
| ٧٦ | كثرة التعبدكثرة التعبد                              |
| ٧٧ | ما هي العبادات التي أكثر منها؟                      |
| ٧٧ | ومن أفضل النوافل التي يفعلها العبد                  |
| ۸. | سمه الأخلاق                                         |

| ۸٠    |      | هل حسن الخلق عبادة؟          |
|-------|------|------------------------------|
| ۸۲    |      | قضاء حوائج الناس             |
| ٨٤    |      | الرسل وخدمة الناس            |
| ٨٦    |      | لا تحتقر الآخرين             |
| ۸۸    |      | شكر النعم                    |
| ۸۹    |      | كيف أشكر نعم الله؟           |
| ۹١    |      | الاستغفار                    |
| 97    | لحل؟ | أعاني من قسوة القلب فما هو ا |
| ٩ ٤   |      | أنواع من الذكر               |
| 90    | اتا  | المجتمع لا يدفعني لفعل الطاع |
| 97    |      | ماذا أصنع مع أهل المعاصي؟    |
| ٩٨    |      | البعد عن الفتن               |
| ١     | •    | جليس السوء                   |
| ۱۰۳   | ٣    | الجليس الصالح                |
| ١٠٤   | ξ    | اجتناب المعاصي               |
| ١٠٦   | ٦    | لا تضعف                      |
| ١ • ٧ | Υ    | الدنيا مزرعة الآخرة          |
| ۱۰۸   | Λ    | لا تحتقر أي عمل              |
| ١١.   | •    | تذكر الموت وزيارة المقابر    |
| 111   | 1    | التحلي بالصدق                |
| ۱۱۳   | ٣    | قبح الكذب                    |
| ۱۱٤   | ξ    | الحسد                        |
| ١١٦   | τ    | الغيبة                       |
| ۱۱۷   | v    | إخلاف الوعد                  |
| ۱۱۸   | Α    | أمل والديك                   |

فهرس

| 119 | أفضل طريقة لحفظ القرآنأفضل طريقة لحفظ القرآن                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢. | إذا أردت حفظ وجه جديد في يوم غد فكيف أفعل؟                                                                |
| ١٢. | كيف أجمع بين الحفظ والمراجعة؟                                                                             |
| ۱۲۱ | كيف أراجع القرآن كاملاً إذا انتهيت من هذه المراجعة؟                                                       |
| ١٢٢ | ماذا أفعل بعد سنة من حفظ القرآن؟                                                                          |
| ۱۲۳ | كيف أُفرق بين المتشابهات في القرآن؟                                                                       |
| ۱۲۳ | قواعد وضوابط في الحفظقواعد وضوابط في الحفظ                                                                |
| ۱۲٤ | حفظ المتون                                                                                                |
| 170 | ماذا أحفظ من المتون؟                                                                                      |
| ۱۲۸ | طريقة حفظ المتون                                                                                          |
| ١٢٩ | كيف أراجع المتون؟                                                                                         |
| ١٢٩ | ماذا أقرأ من الكتب؟                                                                                       |
| ۱۳۰ | أقرأ وأنسى فما هو الحل؟                                                                                   |
| ۱۳۱ | كيف أتدارك كثرة نسيان ما أقرأ؟                                                                            |
| ۱۳۲ | التوفيق بين مطالب الحياة                                                                                  |
| ١٣٣ | برنامج يومي مقترح                                                                                         |
| ١٣٥ | الفهرسالفهرس الفهرس المستمين المستمين الفهرس المستمين المستمين المستمين المستمين المستمين المستمين المستم |